

### مقدمه الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

أما بعد ... فإليك أيها الأخ المريد رزقني الله وإياك محبته ومحبة رسوله الكريم وهداني وإياك لاتباع نهجه القويم ، نقدم كتاب (فتع الرسول ومفتاح بهاهه للدخول لمن أراد إليه الوصول) تأليف العارف بالله الإمام السيد محمد عثمان المبرغني الحسيني نسبا، المكي موطنا . قضي حياته في الدعوة الي الله وارشاد المسلمين وتأليف الكتب النافعة لهم.

اتسمت مؤلفاته رضي الله عنه بالوضوح وسهولة اللفظ وغزارة العلم وحسن التعبير بما يتناسب مع إدراك العامة وفهم الخاصة وذوق خاصة الخاصة. ألف هذا الكتاب في الصلاة على سيد السادات نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، بوبه بطريقة فريدة وعلى نسق عجيب تجد إشارته في خطبة الكتاب.

وتلبية لعدد كثير من الأخوان المحبين للرسول الكريم واستجابة لمن شغفوا بكثرة الصلاة عليه والتسليم فقد تم طبع هذا الكتاب بحجم صغير ليسهل حمله والانتفاع به إن شاء الله تعالى، وقد حوت هذه النسخة المباركة زيادات وإغادات عظيمة من مخطوطة صوبها بخطه البحر الزاخر تاج الأكابر مولانا السيد علي الميرغني طيب الله ثراه ونفعنا به دنيا وأخرى آمن.

واعلم أيها الأخ الكريم أن الصلاة على النبي

صلى الله عليه وسلم فضلها عظيم وشرفها جسيم إذ أن المولى جل شأنه وملائكته يصلون على النبى وأمرنا معشر المؤمنين بذلك فقال (إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) وقد ورد أن الصحابة رضى الله عنهم سألوا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، عن كيفية الصلاة عليه فقال: (قولوا اللهم صلى على محمد وأزواجه وذريته كما صلیت علی ابراهیم وبارك علی محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد) متفق عليه. وفي رواية زيد بن خارجة الأنصاري : سألت النبي صلى الله عليه وسلم - كيف نصلى

عليك؟ فقال (صلوا على واجتهدوا في الدعاء ثم قولوا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم إنك حميد مجيد) أخرجه النسائي والديلمي في مسند الفردوس. والأحاديث في ذلك كثيرة.

وقد روى الطبراني عن سلامة الكندي أنه قال كان علي يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم داحي المدحرات وبارئ المسموكات اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك ... الخ) أخرجه ابن ماجه وغيره. وصلاة سبدنا عبدالله بن مسعود (اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عهدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة ... الخ) ولسيدنا أنس بن مالك صيغة عرفت بالأنسية وكذلك لسيدنا حسن البصري ، وغيرهم من التابعين .

أما صلحاء هذه الأمة وأقطابها الذين ورثوا هذا النبي الكريم واقتفوا أثره، وأثر الصحابة والتابعين من بعده؛ كانت لهم صلوات خاصة استعملوها كثيرا وعلموها الناس، وحثوهم عليها لما لها من فضائل وخواص وأسرار؛ منهم سيدي أحمد البدوي، وسيدي عبدالقادر الجيلاتي، وسيدي الرفاعي، وسيدي أبو الحسن الشاذلي، والسيد الدسوقي، والسيد المتبولي، والسيد المتبولي، والسيد أحمد بن ادريس،

والسيد عبدالله الميرغني المحجوب، والسيد البكري، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وقد شحن هذا التأليف بهذه الصلوات المباركات مع صلوات للمؤلف رضي الله عنه، وختم بالأدعية النبوية المأثورة عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

وإذا أردنا أن نعرف مكانة المصلي علي النبي فنجدها في أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري والترمذي وابن حيان (أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة). وفي ذم من تركها وما عليه من الإثم. عن جابر الأنصاري عنه صلى الله عليه وسلم (ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا على غير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا تفرقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا تفرقوا

على انتن من ربع الجيفة) أخرجه الطيالسي والبيهقي. وفي الترغيب: قال صلى الله عليه وسلم (الدعاء بعد الصلاة على لا يرد) وقال أيضا (من صلى على صلت عليه الملاكة ومن صلت عليه الملاتكة صلى الله عليه ومن صلى الله عليه لم يبق في السموات والأرض شيء إلا وصلى عليه) وعن عامر بن ربيعة : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول (من صلى على صلت عليه الملاتكة ما صلى على فليقلل عبد من ذلك أو ليكثر) رواه البيهقي والطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وفي الترغيب أيضا ما ذكره السيد المحجوب في جواذب القلوب، عن أبي بن كعب: كان رسول

الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال. (يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه) فقال أبي بن كعب يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: (ما شئت) قال : الربع؟ قال (ما شئت وان زدت فهو خير) قال الثلث؟ قال ( ما شئت وإن زدت فهو خير ) قال النصف؟ قال (ما شئت وإن زدت فهو خبر) قال الثلثين قال (ماشئت وإن زدت فهو خير) قال يا رسول الله فاجعل صلاتي كلها لك قال ( اذا تكفي همك ويغفر ذنيك) رواه أحمد والبزار. ورحم الله من قال :

اذا كنت في أمر وضقت لحمله

و امسیت فی کرب واصبحت فی حرج

#### فصل على المختار من آل هاشم

كثمرا فان الله يأتيك بالفرج نرجو الله أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وخدمة لجناب سيد المرسلين شفعه الله فينا أجمعين، وسقانا من حوضه الطاهر المعين. ورضى الله عن شيخنا ومرشدنا ومولانا السيد محمد عثمان الميرغني الذي هو مفتاح كل خير ومغلاق كل شر، الوارث لمن قل الله فيه (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين). وصلى الله على الهادى البشير السراج المنير، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمن.

لجنة التحقيق والنشر لسلسلة الميرغني الإسلامية

#### مَعْوَة افْنَاح فَخْ الرَّسُول لِبَعْضِهِمْ

الهم بجاه بديك سيزا محرصلى لترعيم ومكانة لديك محبة لا ومحبة لك أسالك أن تصلى وتسلم عليه وعلى آله وصحبه وضاعف الهم محبتى فيم وعرفى الهم بحق وربية فاجمعنى عليه والوسائط واسعين بمكالمة وارفع عنى لعوائق ولعلائق ولجاب والوسائط وشنف سمعي مع بلزيز الخطاب وهيئنى للتلقى منه وهاني لحزمة واجعل مكمناً كل طا هِراً مُطهراً مَاحِياً كل طلم وظلمة وشك وشرك وكفر ووزرٍ وزورٍ واجعلها سبباً للتحقيق في ربّانية لغيرك وحسى ووزرٍ وزورٍ واجعلها سبباً للتحقيق في ربّانية لغيرك وحسى الإخلاص والتحقيق على ربّانية لغيرك وحسى المنفلات عليه والمواتق المعالمة والمعتمدة وحسى المناهم وطلمة والمعتمدة العالمية في كل وقب وحين المناهم وطلم والتحقيق والمناهم والمناهم والتحقيق والتحقيق والمناهم والتحقيق والمناهم والتحقيق والتحقيق

### هَذا دُعَاء الْحِنَّا مِ نُقِرِ إِنْبَعْد الْتِ لاَوَةِ

الهمّان أسالك مجامع الخيروكفاية الشروببركة الصَّلاة على البنى الكريم ومجمع الصلاة عليه ولتعظيم اجعل الهمشهوده في عالم انظهور ولبطون في جميع حركان وسكنان ظا هرًا وبالحنًا يقظمً ومنامًا هي جزائى المخزون وعلمنى مهرسرّك لمكنون يامن أموبين الكاف ولنون بهم اغفرل ما قيمت مرالزلات وما أعلم المغطات المعاصى مرة الحيا وكفنى شرنفسى عائم في معالل طاحى مرة الحيا وكفنى شرنفسى عائم في في المخطات المعالمي مرة الحيا وكفنى شرنفسى عائم في في المخطات المحاصى مرة الحيا وكفنى شرنفسى عائم في المخطات المحالمي المعاصى مرة الحيا وكفنى شرنفسى عائم في المخطات المحالمية المعالمي المحالمية المحالمة المحالمية المحالمة الم

# بُشْرَى مَنْ الْمِيْ الْمُولِفِكِ الله المعرف الاستنام محدعت ما ن السيم معرف السينان معرد منها السينة المعرد منها المستعمل المست

آجاء ني رَجُلُصَ الْحُصَرَمِي وَقَالَ لَى: إِنِي رَأَيْتُ وَسَوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِكَمَ فِي الْمُنَامِ فَقُلْتُ: كَارَسُولَ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِكَمَ فِي الْمُنَامِ فَقُلْتُ: كَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَكَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَكَمَ : أَحَبُ صَلّا إِلْتَ عَلَيْهِ وَسَكَمَ : أَحَبُ صَلّا إِلْتَ عَلَيْهِ وَسَكَمَ : أَحَبُ صَلّا إِلَى عَلَيْهِ وَسَكَمَ : أَحَبُ صَلّا إِلَيْ عَلَيْهِ وَسَكَمَ : أَحَبُ صَلّا إِلَيْ عَنَى اللّهِ إِلَى عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللل

أَحَتُ الصَّلَافِ إِلَى قَ هِيَ هَٰكِ الْهِ الْمُ

## خطب فرالي كناب بالقرار خيم

وَبِهِ الْأَجْالُةُ بِذُوا وَخِمْنَا وَصِلَى اللَّهُ عَلَى سَيْدِنَا مِجْدِ ذَانَا وَوَضَفَا وَاسْمَا

الحكرمندالذى حجسل التعلق بالذات المحدية والصتكاة عَلِيها أقرب الطرق إلى حَضرتَه العِليّة وجَعلهَا الواسطة والصّلاة عَليها أعيظ مرَواسطة اليها بَصّية والشكريتُّد اندى بنترفنا بخدمة جث أبه الترفنيع وعظتهمنا بنأليف الصَّلاة عَسَلي قدره المنسيع وأشهدأن لا إلهإلاالتّدالمصلى على مُعسوبه والشَّصَالَ بَا ستيرنا محذاعنده ورسوله واسطة مطلوبه وأكما الصكاة والسَّال مع إلدّرة البيضًا عَا الصِّر بالصَّلاة علما فنضًّا. وتعدفيقون أف قراسخليقذابي عَفْوالغُّنِيّ رِقْ المَصَابِّعُ لَهُ السَّني المكي محدّعُ ثمان الميرغني النحنفي المحديّ الحُث بينيّ تحسّيني: قدرُسمَ في السّوندارحبّ هذاالبّي الكريم؛ وَاعْلَمْ انَّ أغظيما لطّرق إلى فُريهُ الصَّلاة وَالنَّسْنِيمِ فَأَحِبْنِكُ أَنْ أَ الجمع بعض ما صلى بدعا تفنيسه هو وصحيه والتابعون من بعصه مير. عبًا دايتَدابطًا تحين فوقع الإذن بنبي في مني بَننِيرُ أنترإذا وقعت التربارة تجصأ المني فلما وَصَلْتُ إِلَى طبيسة الميمونة طاب تراها أتفت ثلاث صكوات مدرية عيرهكذه

غنالنزاهانثم أردت هذاانجاع على نسق ماذكرت أنفًا فدخلتِ تحجرة ووففك ببن بدي المصطفع صليابتدعليه وس واسنا ذننه في ذلك الصّفاً فأذن وأمدلسبربا بمقتصود وف فبدأت بالتخطبذا بي قولي بمصيّة وَتَركنها بانتهْ نحت السَّنزلَبْكَة هنية وسَألت منه فبولهاءَ بيّ وَمِيرٌ الرّهراد والصَّاحِبين وَفَبُولِ النَّاسِ لِهَا وَفَبُولِها مِنْهِم فِخَادَ بِلامَبِن وَأَفَادَ أنَّ بها يَجُصِلُ سِتَرَلَقَبِ خُ وَالْفَرْبِ مِنْهُ فِي الدَّارِينِ أَنْبَأَ بِمَا لانشعه عُفول السَّامعين وحَمِعْتُها فِي الرُّوضَةِ بَيْنَ يَدَيْهُ فَكُفِيكَ هَذَا اعْتَمَا دًّا عَلَيْهُ فَاسْرَعُوا إِلِيهًا أَيْهَا الإِخْوِلَ ن إنْ أردتم أن تكونوا مِنْ أوليًا دالرَّحمٰن ُومنٰ حَبَابِس ولدعُرْنان، وَجَعلنها سَبعنْ أَبْواب وَكَارٌ باب بُفِراً --يوم للأحبَّاب والبدر بالسَّبت والمختم بالجمعة وَمركان داهرٌّ: انى بحرّب بوم العروبة أى أنجمعة ذي اللمعة ثم نلاها كلها وَفَازّ بالدّرجة العبابيًا. وجَعلنها مِن شروط طريفيتي بمحملاً وَدِينًا وَجعلْت في كل باب حمنسة فصُول: الفصل لأول في فضل الصّلاة وأمرحها بصَلاة تصول وَ فى ذلك فوالدجمة الأولى منها يكونُ فَارِنًا للحديث وتلكُّ نعمذ ومنهاأنه كل يوم بمرتعلى فضل بصّلاة فنسال سّلاهمة ومنهاأن بيورَ مُصَلِّيبًا لَعِلْيَ مَنْ بنينالُ الرَّحِمَذُ أُ.

غَصُاْ إِنَّ فِي عَلَى صَلَّى بِهِ عَلَى نَفَنْسِهِ الْكَامِلَةُ فِيكُونَ كُلَّ بَوْمُ تيئيع النبونة الشاملة فيفوز بمدّده أنحام لفَصَالِ لِثَالِثَ فِيهَا صَلِي بِهِ بَعْضِ الصَّحَالِيةِ الصَّالِحِونَ بعونَ فِنحظَى كلّ يوم نبِرّهـ َ المتبه إُرُالدَّا بع فِيها صَلىّ به بعض العَارفير. فيرمع بغض أذعيذ بنبوتن منخ بماللك ئميّنِتْهَا ، فتحوالرّسول َومِفْناح يَابِ صَلِّي التَّدِعَكُنَّهُ وَسُلِّمُ الْفَنْسُولِ . غذا مه!مشكاة ذانه وسيبخي والنرّهه سراد هب رَحْفُرانْه: اعْسَلِمُ الْحُوانِي أَيَّدِ فِي اللَّهُ برأناً مُحِمَّلُهُ عُبُ وَبِابُ الْتَحَضَّرَةُ ٱلإَلْهَاتُ ۚ وَالصَّبَ ۗ هِي المُفْنِاحُ للدُّواوبِنِ الرَّبِّانِيّةِ فَمْهِ . آرا دَالصَّلاةُ ببتحضرانة حاضرببن يدنه وانذآن بهاعت ك

مَلاََ الِكِيانَ وَحَاضِرَّسِرَهُ عِنْدِكِلَّ مُصَلِّ وَإِنسانِ كَا فَالسَّ لسَّا دة الصُّوفَ تَهُ إِنَّ الْمُصْطَفِّ صَلِّي الدَّعْلِيهِ وَلَمْ مَوجُودُ فِي كُلِّي زَمِانِ وَمَكَانِ فَإِن كَانَ مِر أَهَنَا الْحَقْيقَةِ وَتَنْطُودِهَا ودوان لمريكن فلينمثا أنيمتنا هدلذلك المحمود وتبحنيّا إصورنه المذكورة في كتنبُ ﴿ ىدىپ النفيسة وإن سبفت له رُوْيهُ وَلُوْ فِي مَكَامِهِ بتنخييل نكك ابطلعة الأنيسية فإن لمرتبسيق له ذلك مِقْتُ لِهِ زَبَارة فَلِينْ خَيْلَ أُنَّهُ وَافْفٌ فِي الْمُواجِهِ أُوالرُّونَةُ فان لم تنتبية رله فلينظرما صوّرته في هنذه الورّف زمِن الرّوضةُ والمواجهة ومثال الحرم التّبوي . فإن فغسَ ل نبيئا من هَذا فقد فا زببركهٔ الصلاة والبيّرالقوي في فِيافِظ عليهاأ بيها المصلى خصوصًا عنداسنعالك صَالَاتي: « منت تح الرسنوا و مفيّاح بابه للدخوا لم ن أرادا بالوصول » أ وْصَلّْنِي اللَّهُ وَإِبَاكُ إِلَى جِنَابِهِ وَجِعَ لَنِي وَا يَاكُ كِ مِن خواصّ أحياب آميين · وَفَدَحِعُهُ لِنَّ هِـٰذَهُ النَّبْذَةُ بِسِطْ الرّوضة وأدخلتها في المجرة فتخ الفضّد إنْ سن ركا اللَّهُ والنَّصرة ، وَصَلِّي للَّهُ عِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَحَبْهُ وَسُلم آميين.

را، انظر صورة المواجهة والمسجد السنوي من الداخل صفحة، o. و.١.



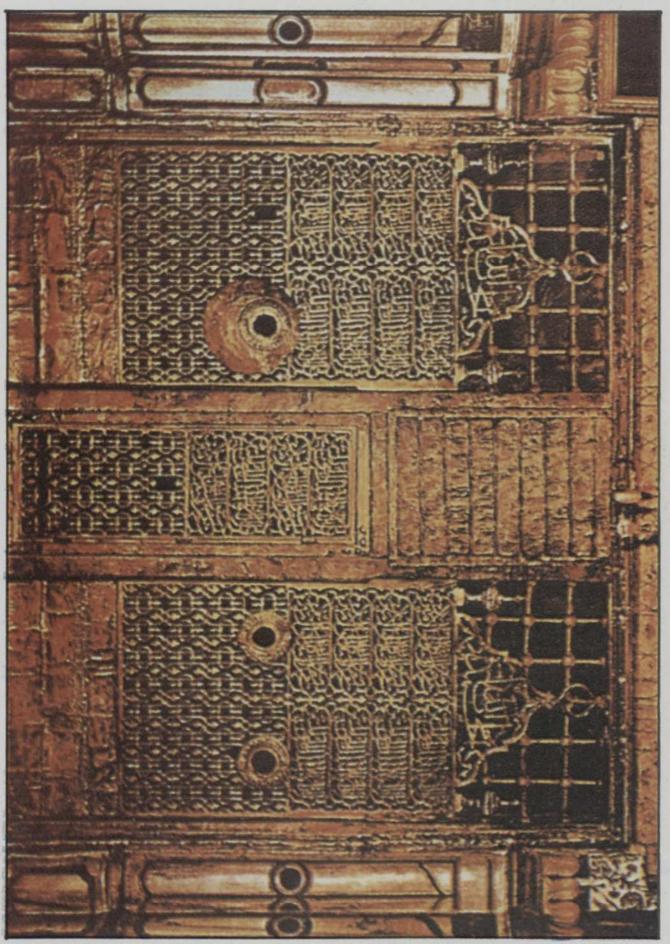



بسم الله الرحمن الرحيم

لَهُمَّ إِنَّى أَفَدُمْ إِلَيْكِ بَيْنَ يَدَىٰ كُأَ نَفَسِّر وَخَ لَيْكَ بَيْنَ بَدِي ذَلِكَ كُلَّهُ : اللَّهُمَّ صَلِّ لِهَا وَيَارِكِ عَلَمَ مَنْ قَالَ، أَنْإِنِي جِبْرِبِلُ عَلَيْهِ إِ نَ: يَا مُحِدِّمُنْ أَدُّرُكَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغِفْرُكُهُ فَدَخَلَ إِلنَّارِ فَأَنْعَدَهُ اللَّهُ نَعَالَمُ فَقُلْتُ وَقَالَ: مَنْ أَدْرَكَ أَبُو يُهِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمُ بَيْرَهُكُ فَاتَ فَدَخَلَ النَّارَفَانَعْدَهُ اللَّهُ نَعَالَىٰ، فَقَتُ مِينَ. وَقَالَ: مَنْ نُذِكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلَّ عَلَىٰكَ

فَدَخَارَ النَّارَ فَانَّعَدَهُ اللَّهُ نَعَالَى فِفَتُكُ يِّ وَهُمُّ وَبَارِكُ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا نُكِيَ هَكُ عَدِيثُ فِي تُنْبِيهِ الْغَافِلِينَ وَعَلَى آلهُ وَصَعْد ُهُلِ لَيُقَينَ . اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَمِّ وَبَارِكُ عَلَىٰ مَنْ فَا نَانِي جِبْرِيلٌ بَوْمَا فَفَالَ. يَا مُحَدِّدُ فَدْجِئْنَاكَ شَارَةِ لَمْ آتِ بَهَا أَحَدًا فَنُلِكَ وَهِ َإِنَّ اللَّهَ تَعَالَا لْكَ: مَنْ صَلاَّ عَلَيْكَ مِنْ أَمُّنْكَ ثَالَاتَ عَرَّاتِ غُفِرَ لِهُ إِنْ كَانَ قَالِمًا فَيَلْ إِنْ هَيْعُدَ وَابِت كَانَ فَاعِدًا فِيْلِ أَنْ يَفِوْحَ، فَعِنْدَ هَاخَ سَاجِكُا اللهم صاروهم وكارك عكنه عكدما الفَائِزِينَ بِحِفْظِ الْمُصْحَف.

وَّيَارِكُ عَلَيْهِ عَدَدَمَا سُمِعَ هَكَ وَ الغافلين وعلى آله وصحبه الرشماء كنفه

بِقَوْلُهِ: الْمُعَنَا / الذِّي ذُكُرُ د الدَّعَاءُ بَعْدَ الصِّلافِ رُوسَمُ وَمَارِكُ عَلَيْهِ عَدَهُ مَا

السَّارِينِ سَيْرَهُ.

الفضالات بي الفضال الفقائد وسلم الفقائد وسلم القالم عليه وسلم القالم عليه وسلم الله والله والله

المعتمر وكارك على محكر ایِّعَلَیٰ مُحِیَّدُ وَعَلَیٰ اَلْ مُحِیَّدُ کَاحَ

عَلَىٰ اللّهُمُ وَبَارِكُ عَلَى مُحَدَّ وَعَلَىٰ الْمُحَدَّ عَلَىٰ مُحَدَّ وَعَلَىٰ اللّهُمُ وَبَارِكُ عَلَىٰ مُحَدِّ وَالْ إِبْرَاهِمَ وَبَارِكِ عَلَيْنَا مَعَهُمُ اللّهُمُ صَلّ عَلَىٰ مُحَدِّ وَالْ مُحَدِّ كَاصَلَيْنَ عَلَىٰ مُحَدِّ وَالْ مُحَدِّ وَاللّهِمُ الْمُحَدِ وَاللّهُمُ الْمُحَدِ وَاللّهِمِ وَاللّهِمُ الْمُحَدِّ وَاللّهُمُ الْمُحَدِّ وَالْمُ اللّهُمُ الْمُحَدِّ وَاللّهُمُ الْمُحَدِّ وَاللّهُمُ الْمُحَدِّ وَاللّهُمُ الْمُحَدِّ وَاللّهُمُ الْمُحَدِّ وَاللّهُمُ الْمُعَلِّ وَاللّهُمُ الْمُعَلّمُ الْمُعَلّمُ اللّهُ مُلْ اللّهُمُ الْمُعَلّمُ اللّهُمُ الْمُعَلّمُ اللّهُمُ الْمُعَلّمُ اللّهُمُ الْمُعَلّمُ اللّهُمُ الْمُعَلّمُ اللّهُمُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُمُ الْمُعَلّمُ اللّهُ مُلْ اللّهُمُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُمُ الْمُعَلّمُ اللّهُمُ الْمُعَلّمُ اللّهُمُ الْمُعَلّمُ اللّهُمُ الْمُعَلّمُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

الله المجعلُ صَلَوَانِكَ وَبَكَانِكَ وَرَهُنْكِ عَلَى الله المُعَلِينَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّالَةُ الللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللّ

<sup>،</sup> اهذه الصلاة لسيدي على بن ابي طالب كرم الله وجهه. مذه الصلاة لسيدي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

زُكَانَ عَرْشِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَفَامَتْ بِهِ عَوَالِمُ اللَّهِ عَظِيمِ أَنْ نَصَلِّحَ عَلَى مَوْلِإِنَا مُحَدِّدٍ ذِي الْقَدْرِالْعَظِيمِ بئيَّ اللَّهِ الْعَظِيمِ بِقَدْرِعَظْمَةِ ذَانِ عَظِيم فِي كُلِّ لَيْحُةٍ وَنِفَسَ عِدَدَ مَا فَي عِلْمُ اللَّهِ لْعَظِيمُ صَلَاهُ وَاعْهُ بِدَوَامِ اللَّهِ الْعَظِيمِ نَعْفِ

ا هذه المهلاة المشيشية لسيدى عبدالسلام بن مشيش رضى الله عن الميلة القدرقال سيدى أعمد بن إدريس رضى لله عنه وكذلا قال الجدالميرغى المحجوب رضى لله عنه هذه المعلاه لايوازنها شيّ مِن الصلاة الاماجا. ت به سنة أوما تلها في المعانى والعمان والعمان . ذكره في النفحات القدسية للحجوب

<sup>.</sup> أو هذه المصيلاة السيدى الشيئخ يكى بن سهد الرحمن المفلاسي رضي الله عند.

رهذه الصلاة للقطب النبوي والشريف العلوي سيدى أعمد البدوي رضى الله عنه وأمدنا عدده آمين.

دَهِنَهُ الْصَلَاةُ رَوَى نَا قَلَهَا آنَهَا بَارِبِعِهُ عَشَرِالْفُ وَ قُورُوى آنَهُ رَاى النَّبِيَ صَلَّى الله عليه وسلم . .. . هذه الصلاة السيدي الشيخ عبد المعطى لمالكى نفعنا الله به . ذكران المرة منها بمائة آلف مع .

دهنه الصلاة لسيدى العارف بالله ابحواد السيدعلوى اكداد نفعنا الله ب.

## كُلِّبِي وَعَلَى جِبْرِيلِ وَعَلَى كُلِّمُلُكِ وَعَلَى كُلِّ مَكُلُ وَعَلَى كُلِّ وَعَلَى كُلِّ وَعَلَى الْمَكُلُ وَعَلَى الْمَكُلُ وَعَلَى الْمُكَالِّ وَعَلَى الْمُكَالِّ وَعَلَى الْمُكَالِّ وَعَلَى الْمُكَالِّ وَلَيْ إِنَّهُ الْمُكَالُ وَعَلَى الْمُكَالُ وَعَلَى الْمُكَالِّ وَعَلَى الْمُكَالِّ وَلَيْ إِنَّهُ الْمُلِي وَعَلَى الْمُكَالِّ وَلَيْ إِنَّهُ الْمُكَالِّ وَعَلَى الْمُلَالُ وَعَلَى الْمُكَالِّ وَلَيْ إِنِي الْمُكَالِّ وَلَيْ إِنِي الْمُكَالِّ وَلَيْ إِنِي الْمُكَالِّ وَعَلَى الْمُكَالِّ وَلَيْ إِنْهِ اللَّهُ وَلَيْ الْمُكَالِّ وَعَلَى الْمُكَالِّ وَعَلَى الْمُكَالِّ وَعَلَى الْمُكَالِّ وَعَلَى الْمُكَالِّ وَعَلَى الْمُكِلِّ وَعَلَى الْمُكَالِّ وَعَلَى الْمُكَالِّ وَعَلَى الْمُكَالِّ وَعَلَى الْمُكَالِّ وَلَيْ الْمُكَالِّ وَعَلَى الْمُكَالِّ وَعَلَى الْمُكَالِّ وَلَيْ إِنْهِ الْمُكَالِّ وَعَلَى الْمُكَالِّ وَلَيْ الْمُكَالِّ وَلَيْ الْمُكَالِّ وَلَيْ الْمُكَالِّ وَلَيْ الْمُكِلِّ وَلَيْ الْمُكَالِّ وَلَيْ الْمُكَالِّ وَلَيْ الْمُكَالِي وَعَلَى الْمُكَالِّ وَلَيْ الْمُعَالِي الْمُؤْمِنِيلُ وَعَلَى الْمُعَلِّيلُ وَعِلْمُ اللَّهِ وَلَيْ الْمُكَالِقِ وَعِلْمُ اللّهِ وَعَلَى الْمُعَلِّ الْمُعَلِّيلُ اللّهِ وَعِلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعَلِّ الْمُعْلِقِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي الْمُعَلِّي الْمُعْلِقِ اللّهِ اللّهِي الْمُعْلِقِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهِ ال

الفض كُل تفامِس الفضال الفامنة الله عنه المنافقة المنافقة

العذه الصلاة وقعت الامثارة من المحضرة بها المؤلف رمني الله عنه ونفعناب آمين وال الصلاة العظمة لايعلم قدرها إلا الله ونشتعمل لرؤية البني صلح الله عليه وسلم ثلاث الوسورة وصلاة ركعين تقرأ فهما ألمزخ وسورة القدر وإذا استعلت ثلاثة أيام متوالية كالاربعاء والخعيس والجعة وجب لفاعلها رؤية البني صلح الله عليه وسلم وردها من الحضرة المحدية ومدد ها من الدواوين الأحمدية ومدد ها من الدواوين المناحدية ومدد ها من المناحدية ومدد ها من الدواوين المناحدية ومدد ها من المناحدية ومدد ها من الدواوين المناحدية ومدد ها من المناحدية ومدد ها من المناحديث ومدد ها من الدواوين المناحدية ومدد ها من المناحدية ومدد ها من الدواوين المناحدية ويناحد ويناحديث ومدد ها من الدواوين المناحدية ويناحد وي

لَحَدُّ صَلِّحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُمْ وَأَنْتَا لَتُكُلَانُ ,ثَكَاتُهُ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَافِبَنَنَا وْنَامِنْ خِرْيِ لَدُّنْيَا وَعَذَابِ الآَخِرَةِ اللَّهُ عُلَيه وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه وَمِن في الطرَّبِقَةِ جَدْ سُبُعُانَكَ اللَّهُمَّ وْجَدْكَ أَسْتُهُدُ النَّنَا سْتَغْفُرُكَ وَاتَوْبُ إِلَيْكَ، عَلْتُ لمَّتُ نَفَشِى فَاغِفْرْ لِى فَإِنَّةٌ لَا يَعَـفِرُ الْدَّنُوْكِ إِلَّا أَنْتَ .ثَلَاكَا،



اللَّهُمَّ إِنِّ أَفَدَّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَىٰ كُلَّ فَفَسَ وَلَحَهُ وَكَحْظَهُ اللَّهُمَّ إِنِّ أَفْدُ فَكَ وَطَرُفَةٍ يَطْرِفُ بِمَا أَهْلُ السَّمُواتِ وَأَهْلُ أَنْ وَكُلَّ شَيْ

ركْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ نَظَرَ

رَكُ عَلَى مَنْ قَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِي وَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَدَدَ مَن

مُحَدِّدُ وَعَلَى آلِ مُحَيِّدُ كَالِسَ وَ يَارِكُ عَلَيْهِ عَدَدَ مَاسُطْ وَالشَّفَا بَسَنَد

بَّدُ وَعَلَىٰ إِلَى مُحَيِّدُ كَا صَلَيْتَ مُجِدِّدُ وَعَلَى الْمُجَدِّدُ كَانَارُكُمْ للَّهُ وَمَرَكَانُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ

الفضّال لتَّ النَّ النَّ النَّ النَّ النَّ النَّ النَّالِمِينَ النَّ النَّالِمِينَ النَّلُونَ النَّالِمِينَ النَّالِمِينَ النَّالِمِينَ النَّلَالِمِينَ النَّلِيمِينَ النَّلِيمِينَ النَّلِيمِينَ النَّلِيمِينَ النَّلِيمِينَ النَّلِيمِينَ النَّلِيمِينَ النَّالِمِينَ النَّلِيمِينَ النَّالِمِينَ النَّلِيمِينَ النَّالِمِينَ النَّلِيمِينَ النَّلِيمِينَ النَّالِمِينَ النَّالِمِينَ النَّالِيمِينَ النَّلِيمِينَ النَّالِمِينَ النَّلِيمِينَ النَّالِمِينَ النَّلِيمِينَ النَّالِمِينَ النَّالِيلِيمِينَ النَّالِمِيمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَائِيلِيمِينَ النَّالِمِينَ النَّالِمِينَ النَّا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عُرِّدُ وَعَلَى آلِ عُجَدِّ فِي الْوَلِينَ وَالْإِحْرِينَ وَفِي الْمُلْمِ الْمُلْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ عُكِّدُ عَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى عُكِّدَ حَتَى لَا يَعْفَى اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى عُكِّدَ حَتَى لا يَبْعَى مَنْ عَلَى اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى عُكِّدَ حَتَى لا يَبْعَى مِنْ اللَّهُمَّ مَنْ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى عُكْدِ حَتَى لا يَبْعَ مِنْ اللَّهُمَّ مِنْ عَلَى عُكْدٍ حَتَى لا يَبْعَ مِنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مَنْ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ

مِحَيدٌ. وَبَارِكِ عَلَى **حُ**رِّرِ وَعَلَى أَهَا هَيْتِهِ وَعَلَى وَذُرِّيُّنَّهُ كَا يَأْزُكْنَ عَلَى بِرَاهِيمَ وَالْ ابْرَاهِيمَ إِنَّكَ حِمَ مِحَيدٌ. اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَدِّرِ حَتَّى لَابَنْقٍ صَلَاهُ أَالْا بَارِكْ عَلَى مُحِدَّحَتَّى لَابَيْقَى بَوَكُهُ ۖ اللَّهُمَّ سَلَّ عَلَى مُحَدِّحَتَّى ۗ بَنْقُ سَلَامٌ وَارْحَرْ مُحَكِّلاً حَتَّى لِابْقِي رَهُّهُ اللَّهُمَّ تَكُيُّ نَسَفَاعَةَ مُحِثَّا الْكِرُي وَارْفَعَ دَرَجَنَهُ الْعُلْيَا وَآنِهِ سُوْلَهُ فِي لَآخِرَةٍ وَالْأُولِيُكُا آنَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ اللَّهُمُّ صَ عَلَى مُحَدِّرِ النِّي الْأَمِّيِّ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُمَّ صَلَّعَكَمُ مُحَدِّر مِنَ الدُّنيَّا وَمِنَ الآخِرةِ، وَيَارِكُ عَلَى مُحَرِّمِ إِءَ الدُّنتِ وَمِنَّ الْآخِنْ وَارْحُرْ مُحُدًّا مِنْ الدُّنيَّا وَمِنْ الآخِرْةِ وَسَلَّمْ الدُّنيَّا وَمِنْ الآخِرةِ وَسَلَّمْ عَلَى مُحَيِّدِ مِلْ الدُّنيَا وَمِنْ الآخِوةِ.



## الفصّ ألرّابع الفصّ المستقلقة وكالمنابغين المستقلقة وكالمنابغين المستقلقة ال

مَنْ حَكَى كَفْتُ لَا لَّهُمَّ صَلِّ وَهُمْ عَلَى الْمُسَمِّى فِي الْبِحَبَالْ عَبْدَ

<sup>.</sup> دهذه الصلاة لسبدى عبدالله الميريخي من صلانه المسماة بالسرالاعظم في الصلاة على البني الأكرم.

رَهِمْ عَلَى الْمُسَمَّى عِنْدَ الْمُوَامِرِ عَبْدَ الْغِيَانِ لْمُعَلَىٰ لَمُسَمَّى عِنْدَ الْوُحُوشِ عَبْدَ الرُّزَّاقِ. عَلَىٰ الْمُسَمَّىٰ عِنْدَالسِّبَاعِ عَبْدَالسَّا وسلم عَلَى الْمُسَمَّىٰ عِنْدَالْبَهَا عَ عَبْدَ المُسَمَّىٰ فِي التَّوْرَاقِ مَؤُدَ مَوْدَ. لسُمَّ فِي الْصُّعُفِ عَافِّ. المُسَحِّىٰ عِنْدَاللَّهُ طَهْ وَكَيْسَ.اللَّهُمَّ صَ

لِفِسْمَتِهِ الْجُنَّةِ بَيْنَ أَهْلِهَا أَجْمُعِيرُ لرِّزْقِ وَالْمُؤْرُوفِينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَيَّدِ وَارْزُقِنَا كال العَفْو وَالْعَافِيةِ وَجَمِيرٍ حُسْزِ الْعَاقِةِ وَالْعَافَاة الدَّاِئَمَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّيْنِا وَالاَجْ مِ، وَادْخِلْنَا فِي عِبَادِكَ النَّنَاكِرِبِنَ. اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى سَبِّدِنَا مَحَتَّ لنبئ لإقي أنحبيب لعالى الْقَدْر الْعَظِيم أَ الِهُ وَصَحْبِهِ وَ لَكُمْ اللَّهُمَّ صَلِّي وَهُمْ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّةً تحبيب الشفيع الرجيم المخبرعن رَيّه الْكرب أَنَّ لِلهُ فِي كُلِّ نَفْسَ مِانَة الْفُوفَيْحِ فِرَيبٍ رِ

الهذه المسلاة لسيدي الشيخ السيد باعلوي نفعنا الله به.

<sup>. .</sup> هَذه الصلاة للسيدِ الشريف أحمد بن عمر الهندوان مِن صلات المعماة المصلية.

جذكرا لسيوطى أن من ذكرهذه الصلاة ليلة الجمعة ولومة والازمرعليه المرياحة في قرع الاالمصطفى صلى الله عليه وسلم وذكراً بيضا ببسا تبن العارفين أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه وسلم قال من صلى عليه المحمدة هذه المصلاة ولوم و كنت أنا الحده في جرع والقنه جحته وذكر فيها ابيضا بعض العارفين بالله أن من قراها بعد العشاء سبع وإت فهوك من أحيا تلك اللبلة كلها . جواذ ب القلوب الهسبع وإت فهوك من احيا تلك اللبلة كلها . جواذ ب القلوب الهسبع وإت

المُطُوَّفُ بِالنَّوْرِ الْلَقِيْرَ صَ وَعَلَى إِلَّهُ فِي كُلِّ لَحُهُ وَيَفْسَ عَدَدَ مَاوَسِعَهُ عِلْمُكَ وَأَنْ لَجُمْنَعَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَاجَمَعْتَ بَيْنَ الرَّوْحِ وَ جِمِيعِ الْوَجُوْهِ فِي الدُّنيَّافِئِلَ الْآجِرَةِ ، يَقِظَةً وَمَنَامًا ظآهرًا وَبِاطِنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ نَنْحُ ۚ فَدُيرٍ إِم

<sup>، (</sup>هذه الصلاة لابن جر المرة منها عائة وتنفع من الرمد ونشهل النزع. - بم هذه الصلاة للاما مبن إبن عبد روس والرفاعى المرة منها بخسية ألف م قواذا فالها خساكانت له فداء من النارج هذه الصلاة لسيدى احدبن ادريس اعدنا الله عدده

وسبتدنا مُحَدِوَعَكَى [ وَسَلَّ وَمَارِكُ وَهَبْ لَنَا اللَّهُ يَمِنْ رِزْقُكَ لْوَاسِعُ مَا نَصُونُ بِهِ وُجُو هَنَا عَنِ الْتَعْرَضِ إِلَّهِ أَ-غَبْرِ نَعْسِّرَ وَلانضَبِ وَلانبَعِهِ وَجَنَّنَا اللَّهُمُّ نْتُ كَانَ وَاثْنَ كَانَ وَكُنْ كَانَ وَعَنْدَ مَنْ كَانَ وَعِنْدَ مَنْ كَانَ وَ ىْنَنَا وَيَبْنَ أَهْلِهِ وَافْيُصْ عَنَّا أَيْدِيَهُمْ وَاصْرِفْ عَنَّا وَبِهُمْ حَتَّ لَانَنَقَلْبُ إِلاِّفِيمَا يُرْضِيكَ وَلَاسَنْتَعِيزَ ننك الآعكي مَا بِخُتُ وَيَرْضَى بِاأْرَجُمِ الرَّاحِمِينِ لْلَهُمَّ صَلَّعَلَى سِرْكَ الْجَّامِعِ الدَّالِّ عَلَيْكَ مُحَمَّدُكَ المُصْطَفَىٰ كَمَّا هُوَ لِإِنْقُ بِكَ مِنْكِ اللهِ وَسَمَّ عَلَيْهِ عَا يصٌ بِهِ مِنَ السَّلَامِ لَدَيْكَ وَاجْعَلْ لِنَا مِنْ صَلَانِهِ صِلَةً وَعَائِدًا تُتَمِّمُ بِهِمَا وُجُودَنَا وَتَعِمَّمُ شوَائِمًا لِأَوْادَاتِ وَالْهَجْتَارَاتِ وَالْنَدْسُوانِ وَالْإِصْطَارَانِ إنكال الأفذئس وانجمال الأنفسر

ظِبَاءِ الْحَيِّ فَى الْمُكُنْ وَصَلَّوالِلَّهُ عَلَى سِيدِ نَا مُحَتَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الذِينِ بِهِمْ كُلُّ هُضْلْ السَّسَرَ صَلَاةً وَسَلَامًا تَامَّيْنَ وَالْمَيْنِ بِدَوْلِمِ اللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصَّلَاةُ وَالشَّلَامُ التَّامَّانِ وَالصَّلَاةُ وَالشَّلَامُ التَّامَّانِ وَالصَّلَاةُ وَالشَّلَامُ التَّامَّانِ وَالصَّلَاةُ وَالشَّلَامُ التَّامَّانِ وَالصَّلَاةُ وَالشَّكَمُ التَّامَّانِ وَالصَّلَاةُ وَالشَّكِمُ التَّامَّانِ وَالصَّلَاةُ وَالشَّكَمُ التَّامَّانِ وَالشَّمَانِ وَمَوْلَانَا مُحْتَدِ الذِي الْفَقَامَةُ لَا الْمَالِمُ التَّامَّانِ وَالسَّحَبُ هُضَلَّا إِلَى مَالَمْ يَوْلُ وَالشَّحَبُ هُضَلَّا إِلَى مَالَمْ يَوْلُ وَالْمَحْبُ هُضَلَّا إِلَى مَالَمْ يَوْلُ وَالْمَحْبُ هُولُولُومِ وَذُرِّيَّتِهِ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَصَحْبُهُ وَازُولِ وَالشَّحِبُ هُولُولُومِ وَذُرِّيَّتِهِ وَلَمْ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَحْبُهُ وَالْوَالِمِ وَوَخُومُ وَالْمُ وَالْمَالِمُ وَعَلَى اللَّهُ الْمُلْكُولُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْتَالُ وَالْمُلِي وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْتِدُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْتِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْ

اللهم صَلَّوْ وَعَلَى لَهُ وَعَلَى لَهُ وَعَلَى لَهِ وَصِعْبُهِ كُلِّ الْمُعْ وَوَفَسَ بِقَدْرِعَظَهُ وَكُلِّ الْمُعْ وَوَفَسَ بِقَدْرِعَظَهُ وَلَا لَهُ الْبَعْلَى يَجَدِّدُ فِي كُلِّ لَحُهُ وَوَفَسَ بِقَدْرِعَظَهُ وَكُلِّ الْمُعْ وَفَالِ فَالْمُ اللّهُ مَ صَلَّ قَالَمُ وَوَالِ عَلَى سَيْدَا لَهُمْ صَلَّ قَلْمُ وَوَالِ عَلَى سَيْدًا لَهُمْ صَلَّ قَلْمُ وَوَالِ عَلَى مَعْ اللّهُ مَ صَلّ قَلْمُ وَوَالِ عَلَى مَعْ اللّهُ مُ صَلّ قَلْمُ وَوَالِ عَلَى مَعْ اللّهُ مُ صَلّ قَلْمُ وَوَالِ عَلَى مَعْ اللّهُ مُ صَلّ قَلْمُ وَوَالِ عَلَى اللّهُ مُ صَلّ قَلْمُ وَوَالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُ صَلّ قَلْمُ وَوَالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُ صَلّ قَلْمُ وَوَالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

. د هذه منبع الدلالة والقهروي من الصبيغ الحدة من الروح النبوى والجناب المعرق تلقاها المؤلف ليلة السبت ليلة مبيته بالمسجد النبوى عند المواجهة ولبش آن بها كال القهر والبغية وأمر بادخا لها في التاكيف بعد خقه.

سَتِدِنَا عَجَدِ وَقِرَبِنِي بِرَكْتِهِ النُّكَ شَرَكَةُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ لفرُوَانِية وجع أَمْنك لذي مَرْ ﴿ دَخَلَهُ أَمِنَ مِنْ سَطُوَانِكَ الرَّهْبُوبِيَّةِ مَقَامٍ خُلَّنْكَ الَّذِي مَنْ غَابَ فِيهِ لَمْ تُدْرِكُ حَفِيقَتُهُ لْفُوَائِضَ إِلاَّ عَنَّهُ تِنَّهُ ، مَاءِ زَمْ وَمِكَ الذي مَنْ و وسل وَيَارِكُ عَلَى رُكُنْكُ المُشْتَدُوخَ الواسع لبخلك وعربنه وَكُرُسِيْكَ الْقَادِرِلِتَدَلِّيكَ بَاطِرْدِيوَكِ

قُدْسِكَ الأَعْلَى ظَاهِرِد بْوَانْ كِيرْ يَانِكَ الْأُوْلِحَ السَّامِع بِكَ مِنْكَ وَالْآخِذِلَهُ عَنْكَ وَالْفَاعُ لَكَ كَ وَالْطَّالِعُ لَأَعْلَىٰ مَرَافِيكَ وَالدَّاخِ كُ وَالْحُارِجِ لَمُعَالِيكَ وَالْغَابِبِ فِي نَعَالِبِ مِغْنَاطِيسِ ضُهُورِمَبَادِيكَ وَيَعْسُوبِ بُطُوْنِ تَنَاهِ الْعَظِمَةِ مَامَلِكُ أَحْدَكَ الْحَوْدِ لِتُولِيّ وَمُجَدُكَ المَفْصُودِ لَتَمَلَّيْكِ اللَّهُمَّ بِبَدْتُمْ وَانِبْهَاهُ أَوْرِدْنَا حَاهُ، وَاسْفِنَا مِنْ مُمِّيًّا هُ وَتَوَلِّنَا عَابِهِ إِسْمُكَا لَرَّجِيمُ نُوَلَّاهُ وَاتِّبُعُ آلَهُ وَضَعْبِهِ فِي الصَّلَاهِ بَامَوْلَاهُ أَمِبِنَ. لْ لَيْ أُوَالِكُ عَلَى لَمْعُصُومٍ مِنَ الْأَدْنَاسِ الهُمَّ صَلَّ قَامَ وَبَارِكِ عَلَى الْمَحْفُوظِ مِنْ مُلَاحِمُ اللَّهُمَّ صَلَّ لِهُمَّ وَكِارِكُ عَلَى مُبِدِّجِ مَيعِ التَّاسِ. اللَّهُ مَا يَسَمَّ وَبَارِكْ عَلَى سِرْ الْأَسَاسِ.

كِ ْعَلَى النُّورِ الْغَطَّاسِ اللَّهُمَّ عَيْرُ مِنْ دَعَا إِلَى جَنَابِكَ وَمَ انضَافِ المؤصُوفِ في سُورَةِ الأغراف. وَرَارِكُ عَلَى إِمَامِ الدُّعَاةِ وَمُعَدِّا لَقَادَاتِ. م فالق لحَبّ والنوّي ومُنْزِلَ للَّهُمَّ أَنْتَا لَأَوَّ لَ فَلَسْ فَيَأْ شَيّْ وَأَنْتَ الْيَاطِنُ فَلَسْ دُونِكَ

ائَتَ أَسْتَغِفْ لِ وَأَتُوبِ إِلَيْكَ عَمِم نَفْسِي فَاغْفِرَ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الْإِنَّوْبَ



يَدَى ذَٰ لِكَ كُلَّةِ اللَّهُمَّ صَ لاةَ عَلَى زَكَاةٌ لَكُهُ وَ مَعَ عَلَى وَاجْنَهُدُوا فِي الدُّعَاءِ وَقُولُوا اللَّهُمُ عَلَىٰ مَحَدِ وَعَلَى آلِ مَحَدِ وَيَارِكُ عَلَى مَحَدُ وَعَلَى و وَارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَر

رُسَلِينَ عَدَدَ مَا نُظِرَ هَذَا الْحَدِيثُ عَكْ بَحَامِعُ الْصَّغِيرِعَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَىٰ اللهُبَّ صَلَّ إِنَّا وَمَارِكَ عَلَىٰ بُعِثْتُ. اللَّهُمْ صَلِّ وَهُمْ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ لنبيين عَدَدَ مَا فِزُرِئ هَذَا الْحَدِيثُ لَلْبُينُ عِنْ لِمُنْكِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ قِبَا وَيَارِكُ عَلَى مَنْ قَالِ عَجَلْتَ لْبْتَ فَقُعَدْتَ فَاحْمَدَاللَّهُ مَا هُوَأَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ،فَالَهُ لِرَحُا صَلَّمَ اللَّهُ يَّصَلَّ إِلَّا فَكَارِكِ عَلَيْهِ عَدَدَمَا سِمِعَهُ أَحَدُ فِي الْمَصَابِيعِ عَنْ فُضَالَةٍ ، وَعَلَى أَلِهِ وَحَدْبِهِ ذَوِي الْجَلَالَةِ . اللَّهُمَّ صَلِّ إِسَمْ وَكِارِكِ عَلَى مِنْ قَالَ

عَدَدَ مَاذَكِتْ هَذَهُ ا ڊرَ**ضْ**عَ\للَّهُ عَنْهُ وَعَ الْلَهُمُّ صَلَّ لاذُ في مَشَارِق الأَنْوْارِعَنْ أَبِي حَمِيدِ السَّاعِدِيّ لهِ وَصَحْبُهِ عَدَدَكُا ٓ إِلاَّكِمُ

عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ رَاكُي هِذَ

وَسُمْ وَيَارِكُ عَلَى مَنْ فَالَ مَا مِذْ بُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَىَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ لامَ اللَّهُمَّ صَلَّ لِسَلِّمٌ وَكِارِكُ عَلَيْهِ عَدَدَ مَز لصَّغِيرِ وَعَلَىٰ لِهُ وَصَعْبِهِ عَدَدَ مَنْ آمَنَ بِهُ وَكَانَ لَـهُ نَصِيرُ اللَّهُمَّ صَلَّ لِهَمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ مَنْ قَالَ مَامِنْ دُعَاءِ إِلاَّبِيَنْهُ وَبَيْنَ اللَّهِ جِحَابُ حَتَّى بُصَلِّعَ عَلَى ۗ وَآلِ مُحَدُّ فَاذَا فَعَلَ ذَلْكَ الْخِنْقَ ذَلْكَ لِحِمَّابُ وَدَخَلَ الدُّعَاءُ. اللَّهُمَّ صَلَّ لِهَمْ وَمَارِكِ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ رَأْي وَعَكَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْبَخَّهُ مِ لِ وَيَارِكِ عَلَى مَنْ رُويَ عَدْ

عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَا صَلَيْتَ عَلَى بِرَاهِم وَدَارِكُ عَلَى عَلَى بِرَاهِم وَدَارِكُ عَلَى عَلَى بِرَاهِم اللَّهُمَّ عَلَى عَلَى بِرَاهِم اللَّهُمَّ صَلَّرِعَ عَلَى عُلَى عَلَى عَلَى بِرَاهِم اللَّهُمَّ عَلَى ع

الفض السناث الفضائق المستابة والتابعين

اللهم أَدَاحِي المَدْحُوَّاتِ وَمَارِي المَسْمُ وَكَاتِ وَجَبَارَ الْفُلُونِ عَلَى فِطْرَبْهَا شَفِيمًا وَسَعِيدًا بِعُولْ شَرَائِفَ صَلَوَاذِكَ وَنُوا مِي بَرِكَاذِكَ وَرَافَة تَحَنَّذِكَ عَلَى مُحِدِ

<sup>.</sup> هذه رواية سيدناعلى بن إلى طالب رضي لله عنه اللهم داحي المدحوات الى آخر. كان يعلمها النساس.

غِيْرُ بِكُلِّ فِي فَدُمْ وَلَا وَهِي فِي عَرْمُ وَاعِبُ ا الأغلامرؤ نائزات الأخكام ومئن ترات للهُمَّ الْمُسَحُ لَهُ مُفْسَحً اللَّهُمَّ الْمُسَحَدًا ات مِنْ فَوْرْ تُوالِكَ عَطَائِكُ الْمُعْلُولِ، اللَّهُمَّ اعْلَ عَلَى بِنَاءِ النَّاسِبِنِكَ أَ وَاكْمْ مَنْهَاه لْدَيْكَ وَنُزُلِهِ وَاتَّمْمْ لَهُ نُورَهُ وَاجْرِه مِنَ سْعَاتُكَ لَهُ مَقْبُولَ السَّيَادَة وَمَرْضِيِّ المقَالَة ذَا مَنْمِ لْلَهُمَّ ابْلِغْهُ مِنَّا الْسَّلَامَ ۚ وَارْدُهُ مَا يَبْنَا مِنْهُ الْسَّلَامَ لَّهُمَّ صَلَّعَلَى مُحُرِّدُ وَعَلَى آلِ مُحَيِّدُ وَأَصْعَالِهِ وَأَوْلَادِهِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَمُحِبِّيهِ وَلَنْبَاعِهِ وَأَنشْيَاعِهِ وَعَلَيْنَامَعُهُمْ أَجْمُعِينَ يَا أَرْجُمُ الْرَاحِمِينِ أ هذا الصلاة للشيخ عبدالله بن مجد الهادوش الفامي المسماة بكنوزا لأمنوار

ه، وَ تَرْضَىٰ بِهَاعَنَّا مَاأَرَهُ الْأَرْهُ الْأَرْهُمِينَ

أَ هذه العبلاة وجدت مكليه على بعض الإنجار يخط القدرة وكربعض الإنجار يخط القدرة وكربعض الإنجار يخط القدرة وكربعض الاولياء أنها بأربعة عشر الف صلاة وبما يدرك المقدد المتقدم من المقطب العارف مجدب عبدالله العبود ذكر أن المرة منها جائة.

والاسباومميع الرساماذكرفا وَصَارَبِ عَلَىٰ الْهَادِي فِي شَيعَتِهِ وَصَعِبْهِ مَا لِظَالِدِّنِ فَذُ نُشَرُوا وَجَاهَدُوامَعَهُ فِي لِلَّهِ وَاحْهَدُولَ وَهَاجُوا وَلَهُ آوَوْا وَفَدْنُصَرُ فِلْ وَيُتِّينُوا الْفُرْضُ الْسُنُو وَاحْنَسَوُا لِلَّهِ وَاعْنَصَهُوا بِاللَّهِ وَانْفُرُوا أَزُكَىٰ صَلَاةِ وَأَهْاهَا وَأَشْرُفِهَا لِيُعَظِّرُكُونَ رَبَّا لِنَتْرُهَا الْعَطِيُ مَفْتُوفَةً بَعِيلِ لِسُكِ زَاكِبَةً مِنْ طِبِهَا أَنْ الرَّضُوازُيُ نُسِّتِي مُفْتُوفَةً بَعِيلِ لِسُوازُيُ نُسِّتِي عَدَّ لِحَصَوْ الزَّيْ فَالِمَّ لِمَنْبَعُ لَهَا لِمُخْمَ السَّمَاءِ وَبَيْنِ فَأَوْضِ الْمُدَكُ وَعُدَّمَا حَونِ الأَبْتُعَارِمِنْ وَرَقِ وَكُلِّحُ فَ غَدَا بُنْ لَحُ وَبُسْتَطَيُّ وَعَدُّ وَزْنَ مَثَافِلُا لَجُبَالَ كِذَا يَنْلُوهُ فَطْرُجَمِيعِ لَمَاءِ وَالْمَطْنُ وَالطِيرُ وَالْوَحْنَوُ الأَمْالِيمَ عَنْمَ يَنْلُوهُمُ الْجِنُ وَالْأَمْلَالُ وَالْبَشَرُ

بهذا الصلاة البوميخ قدس وي زنه بات لياة وضاق صدره ولم برالسب فنوضا وصلے ركفين ولم بزل فنج وجلس على ساحل البح لانه ينترج الصدر فوقع في قلبه أن بيظم في الصلاة على البنى سلے الله عليه قط أبيانا ليزول عنه ذلك برجل صنام مساوعين واستقباع الزيادة الى مائة فييما هوفي هذا واذا برجل حسن الوجه في ثياب حسنة وله نور ملا مابين السماء والارض هو يمثى على وجه الماء حتى وصل أقبل على قلم فردت عليه السلام ولم أعلم من هو فقال تقليم على انظمت في الصلاة على وجه من أرسلنى بالحق من هو فقال تقليم على السمارة ولا رض العملة ولا رض و فقال تقليم على المحت في الصلاة على وجه من أرسلنى بالحق بيثر إونذ يرافإن الملائكة ملائا السمولة ولا رض العرب العرب في المحت المعرب بنه الصلاة على معرفة الما و معرفة إلى المحت المعرفة المن المحت في المحت المعرفة والما و المعرفة والما و المعرفة والمعرفة والما و المعرفة والمعرفة والمعرف

وَعَدَّمِفْدَارِهِ السَّامِي الزِي شَرَفِتْ بِهِ النِّبَبُّوزَ فَى الْإِلْمَالِالْ وَالْمُخْرَوُ وَعَدَّمَا كَانَ فِي الْأَكُو ازْبَا سِنَدِي وَمَا يَكُونُ الَّي عَايَةً وَانْنَهَا ، يَا عَظِيمُ لَمَا ۗ وَلَا لَهَا أَفَذُ نَفِّضَى وَنُبْنَظُنُ لسَّلَام كَافَدْمُرَمِنْ عَدَدٍ رَبِّحُ ضَاعِفْهُمَا وَلَهُضَاكُمُ أَوَلِهٰا أَنْ نُصُلِّي إِنَّتُ مُقَنَّدُكُ

يارب واغفرلفاريهاؤك أبْضًا وَفَاظِهَا فَالْفَضْا فُنْتِنْ ﴿ وأغفرلناظمها أبشا وكاسها وَوَالْدَيْنَا وَأَهْلِينَا وَحِيرَتِنَا ۗ وَكُلّْنَا سَيِّدِي لِلْعَفْوِمُفْتَغِينَ لطفأجميلأبه الأهوا أينجسر وَكُنْ لُطِيفًا بِنَا فِي كُلِّ نَازِكَ إِ وَقَدْ أَنْيُنَا ذُنُومًا لَاعِدَادَ لَهَا لَكِيَّ عَفُولَ لَابِنُفِعَ وَلَا يَذَرُ فَامْنُنْ عَلِيْنَا بِعَفُوخٌ مُغْفِرةً ﴿ فَإِنْجُودَ لَا بَعُو السَّرَ بَحْصِرُ وصررب على المحنارما طلعت مَنْ فَامَ مِزْ بَعِيْدِهِ لِلدِّيزِ مُنْخُصُرُ كذاأبو كفص لفاروق صاحبه مزفؤله الفصاف أخكاه عمر وَجُدْلِغُمْانَ فِي النَّوْرُنُومَنَّ كُلُّتْ لَهُ الْحَاسِنُ فِي الدَّارِيزِ فِالظُّفَرُ كَذَا عَلِيٌّ مُعَ ابْنَيْهِ وَإِمُّهُمَا الْهِأَ الْإِكْسَاءِ كَافَدْجَاءَنَا الْخَيْرُ وَحَرْهُ وَكُذَا الْعُتَاسُ سَبِيدُنَا وَجُوْلُهُ الْجُرْمُنُ زَالَتْ بِهِ الْغَبُرُ سَعْكُ سَعِيْدَانِ عُوْفِطِعَةً وَابْوُ عُبِيْكَ وَالزَّبْيْرُ السَّادَةُ الغُرِرُ كَذَلِكَ لِسُّا فِهَا لِأَمُّلَا لُهُ قَاطِبَهُ ۖ وَالإَنْ وَالصَّحْ فِالْآنِبَاعُ مَا ذَكِوُا وَالْأَنْبِيَا ، وَمَنْ وَالْاهُم يُدَى وَكُلِّ قُطُكْ كُذَالُهُ الْمَالُهُ فُالْخِضِرُ ﴾

صَلَاهُ أَنَا إِبْرَكُهُ مَا حُسْزَ الْجِنَامِ وَعَلِمَ أَلَهِ وَأَصْحَابِهِ

١٠١١ لصلانان كخاتمنان بهما يحصل حسن لمخاتمة وهما من الصبغ المنلقاة من سيد الكونين بعد ختم الصلاة لبلا وأقر بادخالها هنها.

طَفَاكَ لَعُلَاكَ وَمُحْنَاكَ لِسَنَاكَ وَمُنْنَفَاكَ

ي دين الذِّي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَاصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّبِي فِيهَا مَعَاسِنِي وَاصِلَحُ لِي آخِونِي الَّذِي فِهَامَعَادِي إلْحَيَاهُ زِيَادَةً لَى فَي كُلِّخِيْرٌ وَاجْعَلِ الْمُـوْتَ لِسِّحُهُ د. سَعْكَانُكُ لَلْهُمَّ وَبَحَيْدِكَ أَنَتْمُكُأَ: لِأَ اسْتَغْفِرُ كَ وَأَنَّوُ بُ إِلَيْكَ عَمِلْتُ سُوءًا وَكُلْتُ نَفْشِي فَاغْفِيْ لِي فَإِنَّهُ لَإِبغْفِرُ الذُّبُ وَبَ إِلاَّ أُنْتُ مَثَلَاثًا،

## البَالِكُيْ فَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

نَنْيْ هُوَ فِي عِلْمُكَ كَائِنٌ أَوْفَدُكَانَ الْقَدِّمُ إ حَقَّهِ: الصَّلَاهُ عَلَمَّ أَحْجُهُ لِلنَّهُ وَبِ مِنْ الْمَاءِ الْمَارِ دِلْلَّا قِيلَ فِجَنَابِهِ الصَّلَاهُ عَلَى لنَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَ مُعْفَىٰ لِلذُّبُوْبِ مِنْ لِمَاءِ اللَّهِ يَصَلَّ وَكُمْ وَرَارِكُ عَلَيْهِ

لْ وَيَارِكِ عَلَيْهِ بِعَدِّمَا فِرْجِيَّ هَذَا رضِوَعَلَى آلِه وصَّخبِهِ الْفَائِزِينَ بِالْبَعِيْنِ

ا هذا الحديث بعني إن لله ملاتكة إلى آخر و سافط من بعض النسخ ولعل الأصل وجوده وإغاهو مذكور في المستطرف من خط سبدى جعفى

لصَّفُوهَ إِلاَّخْيَارِ اللَّهُمُّصَ

بعدّمَارُويَ هَٰذَا

هُمُّ صَلِّ وَمُ وَيَارِكِ عَلَىٰ مَنْ قَالَ: مَنْ ذُكِ تُ عِنْدَهُ فَأَخْطَأُ الصَّلَاهُ عَلَىَّ فَقَدْ أَخْطَأُ طَرِبِقَ و و كارك عَلَيْهِ بِعَدِّمَا تُلَبَتَ الجكامع الصِّغِيروَعَلَى آلِهِ وَصَعْبهِ للهُمُ ٓ إِنَّكَ فَدُجْعَ <u>وَرِضْوَانِكَ عَلَمِ إِبْراهِيمَ وَآلِ إِبْراهِيمَ اللَّهُمَّ</u> وَرِضْوَانِكَ عَلَىَّ وَعَلِيْهِم إِنَّا بُرِيدُ اللَّهَ لِيُذْهِـ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَرِّكُمُ تُع

لَنْهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَكَانُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ إِحْمْةِ. اللَّهُمَّ ابْعَتْهُ مَقَامًا حَجُودًا يَغْطُونِهِ لإخۇن. اللهُمَّصَاْعَلَى مُحَكِّدَ وَانْل لدُّنْاحَسَنَةُ وَفِي

المُجَدِّدُ وَمَارِكُ عَلَىٰ مُجَدِّدُ وَعَلَىٰ

عَلِيْهِمُ السَّلَامُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَرَكَانُهُ السَّلَالُمُ عَلِيهِمُ السَّلَالُمُ عَ بِنِي اللَّهِ السَّلامُ عَلَى أَبْدِياءِ اللَّهِ وَرُسُلِه السَّكَ لَامِرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ السَّكَامِ عَلَى عَجَّرِبَى الله السَّكَامِ وَعَلَى عَجَّرِبَى الله السَّكَامِرُ عَلِيْنَا وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مَنْ عَابَ مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ﴿ كُلَّا وَنَفَيْنا اللَّهُمَّ اغْفِرْ فَكُلُّهُ وَاغْفِرْ لأهل بَيْتِهِ وَاغِفْرُكُ وَلِوَالْدَيُّ وَمَاوَلَا وَارْهُهُهُ

لْسَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الْصَالِحِينَ الْسَلَامُ

عَلَيْكَ أَيُّهُ النِّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكُانُهُ. اللَّهُمَّ صَا آله وَأَصْحَايِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَرْوَا ه وَأَنْصَارِهِ وَأَصْرَارِهِ وَأَنْتُنَاعِهِ جَميع السَّيَّئَاتِ وَتَرفَّعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى لاَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَّا مَا أَفْضَى لَغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْحَجَرُاتِ كَ اهِ وَيَعْدِ الْمُمَانِ ثَلَاثًا لِلْهُمَّ اجْعَلْ أَفْضَلَ ١٠. هذه الصلاة رواية حسن البصرى عن على كرم الله وجهه.

<sup>..</sup> هذه الصلاة اللهم صلعلى على صلاة تنجينا تسملكنز الأعظم وصلاة الفطب المرة منها بمائة ألف صلاة من قراها في مرقده بعد قراء الأخلاص والمعوذ يتزبعد صلاة العشاء ولم يكلم أحدا فإنه يرى البني صلى الله عليه وسلم واختلف فمن قالها والمشهورانها لسلطان العارفين عبدالقادرالجيلاني وفيل للعبدروس ويمكن الجمع بانفافها سف الجمع .

لتامّة وتحيّانك نكر الأبحَ الأَدْوَمِ عَلَى أَكَاعِنْدِ لَكَ فِي هَذَا الْعَا اَظْهُرُبَّهُ بِصُورَتِكَ وَا سَلَامَ عَنْدُكَ هَذَا إِلَيْهِ فَعَلَيْهِ مِنْكَ الْأَنْعَنْ الْلَهُمَّ ذَكِرُهُ بِي

<sup>. (</sup> هذه الصلاة الجليلة اللهم جدد وجود أخرجها المخزالوازي والولى العراهية ذكر أن من فراً ها كالم يوم كان في المحقيقة محل نظر إلله تعالى من العالم .

هُلُّ يَاقِيةً إِلَى يَوْمِ ا لكَ وَعَدَدَكَا لَهُ أَصْعَافَا مُصْاعَفَةً أَيْدَ فَكِرِكُ وَفِكُمُ الْغَافِلُونَ فَيْ كُلُّ وَجِينٍ وَعَدَدَ مَعْلُومَانِكَ، لَامُنْنْهَى لَهَا دُونِ

أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّرَهُهُ لِلْعَا

وْنِ لِاحْمَىٰ وَبُرِفْغِ جَمَا الْهَجْهِ نُفْطَة حَفْةِ الْلاهُونِ وَيَرِّ اسُوتِ، قَوْتِ فَوْةِ الْبَهَمُوتِ، أُمِيز وانبع آلهُ وَصَحْبَهُ فِي هَذَا الْجِيَالِ مَاكُورُ مَا رَحِيبُمُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَرِّدِ مَا عَكُفَ عَلَىٰ جَنَايِهِ عَاكِفٌ. صَا قَا وَارْكُ عَلَى سَيْدِنَا فَحَدِ مَا لَاذَبِهِ خَائِفٌ.

بَصَرِي نُورًا وَفِي سَعْعِي نُورًا وَفِي عَيْنِي نُورًا وَفِي عَيْنِي نُورًا وَعَنْ



اللَّهُمُ إِنِّ أَقْدِمُ إِلَيْكُ بَيْنَ يَدَى كُلِّ نَفْسَ وَلَحْهُ وَكُلْ فَعُ وَكُلْ اللَّهُ وَطَلَّمُ وَاللَّمُ وَالْقَالِ وَأَهْلُلا رَضِوكُل النَّكُ وَطَلَقَ وَطَلَقَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَفْلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَفْلَا اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَامِلُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مَا مُعَامِلُ مَا مُعَامِ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ الللَّهُ مَا مُعَامِلًا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَامِعُ

ا. هذا الحديث اللهم اجعل فقلى نورا ذكره السيوطي في المحامع الصغر واستسنعم م

إذاصلي علنناأها

هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمُشَارِقِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ ذَوِي

الجَّامِع الصَّغِرْوَعَكَى آلهِ ُوانِعِمْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَنْ أَبْصَرَهَذَا الْحَا*ل*َّ

لْسَالِكِينَ.اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمُ وَبَارِكُ عَلَى مَنْ فَالَ مَنْ لهُمُّ صَلَّ لِهُمُ وَيَارِكُ عَلَيْهِ بِعَدَدِمَا

جَبِيكُ ﴿ لِعِالِهِ الْعِالِ

الله لجا مِينِنُ

ر يَعْدُ الْرِّضَا مَّ بُرْهَانَهُ ۚ وَأَنْكُمْ جُحَنَّنِهِ وَأَبْلِغُهُ مَا مُولَهُ بِكُ

وَالْعَطَابَا وَالْإِبَاتِ الْمُعْزَاتِ وَالْعَلَامَانِ الْبَاهِ إِنْ وَالْعَكُودِ وَالْفَقَاعَةِ وَالْسَّعُودِ وَالْفَقَاعَةِ وَالْمَعْرُودِ وَالْفَقَاعَةِ وَالْمُعْرُودِ وَالْفَقَاعَةِ وَالْمَعْرُودِ وَالْفَقَاعَةِ وَالْمُعْرُودِ وَالْفَقَاعِةِ وَالْمُعْرُودِ وَالْفَقَاعِ وَالْمُعْرُودِ وَالْفَقَاعِةِ وَالْمُعْرُودِ وَالْفَقَاعِ وَالْمُؤْودِ وَالْفَقَاعِ وَالْمُؤْودِ وَالْفَقَاعِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْفَقَاعِ وَالْفَقَاعِ وَالْمُعْرُودِ وَالْفَقَاعِ وَالْمُعْرُودِ وَالْفَقَاعِ وَالْمُعْرُودِ وَالْفَقَاعِ وَالْمُعْرُودِ وَالْفَقَاعِ وَالْمُعْرُودِ وَالْمُعْرَاعِمْ وَالْمُعْرُودِ وَالْفَقَاعِ وَالْمُعْرَادِ وَالْمُعْرَادِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَلَامِ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقِ وَالْ

الفَّصُ النَّابِهِ المَّلْمُ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمُلْمِ الْمَالِمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ وَالْمُ الْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَاللَّهُ الْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَاللَّهُ الْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُولِمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُولِمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُومُ والْمُلْمُ وَالْمُلْمُ مِلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْم

١٠ عنه الصدة لسيدى عدالله اليرمن منصلاته المسماة بالعيوضات الإلهبية.

اد نقلهن العارف البحري أنه قال من ذكرهذه الصلاة في عمره وأوم ق واحدة ودخل لذار فليقبضي بين يدى الله تعالى . من خط سيدى جعف .

لْقِهُ وَزُكَّانَا وَايَّاكُمْ بِالصَّلَاهِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ اليهِ فَانَّهُ أَنْقَدَنَا بِهِ مِ أوفي واجدمنهما إلآ ومحثث لْأَلِنَدُ عَزَاهُ لَكُمْ وَمَوَارِدِ السُّوعِ سَيْفَ ىتى تۇرۇالھلە

يلة مبينه وأمر بادخالها فالتأليف وذكران الثلاث صيع الأول يقع بها التسليم والثلاث الكؤيقع بعاالحفظ. نَّةُ أَعَاذُ بِهَا مِنْ كُلِّ الْغَفَلَاتِ شَكَاثًا، الصَّلَاةُ دِمُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِي بَارَسُولَ اللهِ الصَّكَلَاثُهُ لامُ عَلَيْكَ يَاسِيّدى يَانِيّ اللّهِ الْصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ عَلَيْكَ يَاسَتِدى يَاحَبِيبَ اللهِ الصَّكَلَةُ والسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدى يَاصِفَى اللَّهِ الصَّكَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِي يَاصَفُوَةَ اللهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ عَلَيْكَ يَاسِيّدي يَاعَبْدَ لِللهِ الصَّكَلَاةُ وَالِسَّلَامُ عَلَيْكَ مِاسَيِّدِي مِاابِنَ عَدْدِاللهِ الصَّلَاةُ ذْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيَّدِي يَا يَعْسُ كَحَفَانِ الرِّيَّانِيَّةِ، الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ بَ والسَّلَامُ عَلَىٰكَ يَاسَبِّدِي يَارِنْدِيسَ دِيُوانِ

وَيَحَذِكَ أَنْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ الْآلَٰثُ أَسْنَغْفِرُ وَأَوْبُ إِلَيْكِ عَلْتُ سُوءًا وَظَلَتُ نَفْشِى فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّانَتَ . شَلَانًا،

المالية لأس



اللَّهُمَّ إِنِي أَفَدِمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَى كُلِّ فَسَ وَلِحْكَمْ وَكَحْفَادٍ وَطَلَقَ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَى كُلِّ فَالْ اللَّمُواتِ وَلَّهُ لَكَ الْأَرْضِ وَكُلُّ فَيْ عِلْكَ كَانِي أَوْقَدُكَانَ الْأَرْضِ وَكُلُّ الْفَيْمَ عَلَى عَلْكَ كَانِي أَوْقَدُكَانَ الْأَرْضِ وَكُلُّ الْفَيْمَ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الْأَرْضِ وَكُلُّ اللَّهُ الْمَنْعَدَ الْمُقَرِّبِ اللَّهُمَّ صَلِّعَ لَى عَنْدَكَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّعَ فَي وَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّعَ فَي وَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّعَ فَي وَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِيعًا مَا اللَّهُمَّ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَارُوعَ هَذَا الْحَدِيثُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَقَالَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ بَعَدَدِ مَارُوعَ هَذَا الْحَدِيثُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَارُوعَ هَذَا الْحَدِيثُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَارُوعَ هَذَا الْحَدِيثُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ال

أهل الصَّفّ لَىٰ مَنْ قَالَ: لَا بَحْفُونِي بَعْدَ مَ

الْجَفَاءُبِكَ؟ قَالَ مَنْ ذُكِرَ السِّمِعِنْدَ لَيَّ فَفَدُجَفَإِني اللَّهُيَّصَ عَدَمَارُوكِي هَذَا أَكَدِيثُ في حَيَاةِ الْعُلَا أبي بُرَدَةِ عَنْ أَبِيهِ وَعَلَى آلِهِ وَصِحْبِهِ مَا فَتَرَأَهُ ۗ ٚ سَمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَدَهَ َ ارُويَ هَذَا الْحَدِي<del>تُ فِ</del> ڹٛڛۜؠٛڶڹ<u>ڹ</u>ڛؘۼڋٳڵۺۜٳۼڋؾ

لَيْهِ عَدَدَ مَارُويَ هَ

وَعَلَى لَهِ وَصَعْبِهِ مَا قَرَأَ قَارِئٌ فِي الْمُسْءَ

الفصُّ السَّن بي في الصَّلَاة عَلَيْهِ بِالصَّبَّعِ الْمُرِيَّةِ عَلَى ذاتِه الْعَلِيَةِ الْمُرِيَّةِ عَلَى ذاتِه الْعَلِيَةِ

للَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ اللَّعْوةِ النَّامَّةِ وَالصَّلَافِ الْقَاعَت يَ حَبِّدُ وَارْضَ عَنْهُ رَضَاءً لَانْشَخَطُ مَعْدَهُ شَكَثُ اللَّهُمَّ رَتَّ هَٰذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَّةِ وَالْصَّلَافِ الْفَامَّةِ عَلَى مُحَدِّدَ عَيْدِكَ وَرَسُولِكَ وَاعْطُهِ الْوَسِي اعَةَ رَثَوَتُ اللَّهُمَّ رَبَّ هَٰذِهِ اللَّعْوَةِ النَّامَّةِ وَالْصَّلَافِ الْقَاعَة صَاّعَكُ مُحَدَّوَانِه سُؤْلَهُ بَهُ وَمَ الْفِيْامَةِ وَثَلَاثًا، اللَّهُمَّ رَبَّ هَٰذِهِ الدَّعْوَةِ الْتَّاكَامَّةِ · هُ الْفَاعَةِ صَاَّعَكَ مُحَدِّعَيْدِكَ وَرَسُولِكَ و شَفَاعَنِه بَوْحَ الْقِيَامَةِ الْكَارَاءُ اللهِ نَعَالَىٰ وَمَلَا عَكِنْهُ وَأَنْبُيَا نَهُ وَرُسُاهِ وَجَمِ

لامُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكِانُهُ ﴿ خَلَاثًا اللَّهِ مَا لَكُهُمَّ لَيْ لَا كُفُّ عَدَدًا أَسْأَلُكَ أَنْ نُصَلِّي عَلَىٰ عُ حْفظنى هَمَا أَعَانَتُ عَنْهُ وَأَ

بَصْرُكُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ أَسْأَلُكَ فَرْبِيًا وَصِيرًا جَمَلًا وَرِزْفَا وَاسِعًا وَالْعَافِيدَ لقلوب نبت فلي على دبنك شَرَّنَا انْنَا عِلَى دبنِكَ شَرَّنَا انْنَا عِكْ احَسَنَةً وَفِي الآخِوةِ حَسَنَةً وَفِنَا عَدَابَ للهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةُ كَيْكُ لاخ وَ اتَدَثَا لَلْهُمَّ اسْتُرَا لِسِهُ ل ثَلَاثًا لَا إِلَّا إِنَّا أَنْتَ سُنْحَانَكَ إِنَّ الَّهِ إِلَّا أَنْتَ سُنْحَانَكَ إِنَّ إِنَّ لْنُ اللَّهُمَّالِيَّ ٱ

مْكَ الْنُنْكَ كَا الْنُلْتَ عَلَمَ

، رعن سيدنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه من أراد أن يخال بالمكياك الاصفى فاليقل سبعان ريك رب العِزة إلى آخره .

الله عنه الصلاة لابن مسعود رضى الله عنه . من خط سيدي جعفن

بِينَ مَانِثَاءَ اللَّهُ كَانَ وَوَ دِ الْأَمْلَاكِ وَالْحُزْ يِ

١٠٠ هذه الصلاة لسبدى البكرى من خطسيدى جعفي.

الله هذه الصلاة لسيدى على الوفا من حظ سيدى جعفى

١٠ هذه الصلاة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من فراها كل يوم سبع مرات فال إد امات قاتلها زاره جبريل كل يوم سبع مرات ومعه سبعون الف ملك وكان يوم القيامة في ظل جبريل من خط سيدى جعف.

سَرُّكُ الْمُوْجُودِ فِي الْبَاءِ وَأَنْ نَعْفَ بَيْنِي وَبِيْنِكَ الْمُوْجُودِ فِي الْبَاءِ وَأَنْ نَعْفَ بَيْنِي وَبِيْنِكَ الْمُوالِمُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ وَلَمْ بَكُنْ لَهُ لَمُؤْدًا أَحُدُ الْمُؤْدُ وَلَمْ بَكُنْ لَهُ لَمُؤْدًا أَحُدُ الْمُؤْدُ وَلَمْ بَكُنْ لَهُ لَمُؤَدًا أَحُدُ الْمُؤْدُ وَلَمْ بَكُنْ لَهُ لَمُؤَدًا أَحُدُ الْمُؤْدُ وَلَمْ بَكُنْ لَهُ لَمُؤَدًا أَحُدُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللللللللللّلِلْ الللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ الللَّلْمُ

الفصُّ الفصُّالُ سِخِامِسُ الفَصَالُ الفِكَامِسُ الفَكَ الفَصَالُ الفَكَامِسُ الفَكَامِ الفَالِمُ الفَامِلُولِي الفَالْمُ الفَامِلُولِي الفَامِلُولِي الفَامِلِي الفَامِلِي الفَامِلُولِي الفَامِلِي الفَامِلِي الفَامِلِي الفَامِلِي الفَامِلِي الفَامِلُولِي الفَامِلِي الفَامِلِي

اللهم كُصُلِّ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَبِّدِ نَا مُحَلِّ الذِي مَنْ اللهم كُصُلِّ اللهم كُصُلِّ الْمَشْرَا لِأَشْرَا لِأَشْرَا لِأَنْ اللَّهُمُّ صَلِّ اللَّهُمُّ صَلِّ وَمَارِكُ عَلَى سَبِّدِنا مُحَلِّ الذِي مَنْ مَحَلَّى عَلَى سَبِّدِنا مُحَلِّ الذِي مَنْ مَحَلِّ وَمَسَلِّمُ فَاللَّهُمُّ صَلِّ وَمَسَلِّمُ فَاللَّهُمُّ صَلِّ وَمَسَلِّمُ فَاللَّهُمُّ صَلِّ وَمَسَلِّمُ فَاللَّهُمُّ صَلِّ وَمَسَلِّمُ فَاللَّهُمُ صَلِّ وَمَسَلِّمُ فَاللَّهُمُ صَلِّ وَمَسَلِمُ وَمَارَكُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَدِّ الذي مَنْ مَخْلِي لِقَلْمِ الذي مَنْ مَخْلِي لِقَلْمِ الدي مَنْ مَخْلِي لِقَلْمِ اللهُ مُ الله مُ الله مُ الله مُ الله مُ الله الله مُ الله الله مُ الله مُلّالهُ مُ الله مُ الله مُلِي الله مُ الله مُلْمُ الله مُلِي الله الله مُلْمُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ الله مُلِمُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ الله مُلّالهُ مُلْمُ اللهُ الله مُلْمُ الله الله مُلْمُ اللهُ الهُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ الله مُلْمُ ال

ا. روى عن بعض العارفين من قال بعد صلاة المغرب اللهم صل على على والمه وصحبه بعد كلحرف جرى به القام عشر مرات مات على الأعان ... ، هذه الثلاث صحبه من الروح الاحدية بعد خم الكتاب وآن بها يقع كال المحلى .

الأختار تكرثا اللفتر

للهُمَّالِيُّ أَسْأَلْكُ حُبَّكَ وَجُتَّ للهُم وَعَالِكَ أَنْهُدُأَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّأَنْتَ اسْنَعْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ عَمِلْتُ سُوءً الوَظَلَيْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِمِ فَإِنَّهُ اللَّهُ وَكُلَّاتُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلَّاتُ اللَّهُ اللَّ



مُمَّانِيَّ أَفْدَمُ إِلَيْكَ بَيْنَ بَدَىٰ كُلِّ نَفْسَ وَلِحْمَهُ عُظْمِ وَطِرْفَ بَطْفِي مَا أَهُمُ السَّمَواتِ وَأَهُمُ الأَضِ وَكُلِّ شَيْءٌ هُو فِي عِلْكَ كَائِنَّ أَوْ قَدْكَانَ أَقَدَمُ الْيُلِكَ بَيْنَ يَدَىٰ ذَلِكُ كُلِّهِ اللَّهُمَّ صَلَّ وَهَمْ وَيَارِكُ عَلَى مَنْ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَّمْ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ، وَمَرْضَ لْلَائِكُهُ مُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ صَلِّے اللَّهُ عَلَيْهِ لَرْبَعْ فِي السَّمُوَاتِ وَالْأَضِ شَيْءٌ إِلاَّ وَصَدَّ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّ وَسَمْ وَيَارِكُ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَارُويَ هَذَا الْحَدِيثُ في المُسْتَطْفِ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ وَعَلَى إِهِ وَصَعْبِهِ

لِحَرَكِعَتَيْنِ وَدَعَا اللَّهَ تَقَبِّلَ إِللَّهُ صَلَاتَهُ اءَهُ وَفَضَى حَواجَّهُ اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَمَّ وَكَار ليْهِ بِعَدْدِ مَارُويَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمُسْتَطِّ فِي إِلَّهُ وَصَعْيِهِ أَهْلِ لَغُرْفِ اللَّهُمُّ صَلِّي وَكُمْ وَيَارِكُ عَلَى مَنْ فَالَ: مَنْ صَلَّے عَلَىٰ بَفُولٌ لَهُ مَاكُ عُفَرَر اللَّهُ لَكَ وَيَفُولُ اللَّهُ آمِينَ ﴿ اللَّهُمِّ صَلَّ فَيَ ۗ وَبَارِكُ عَلَيْه بِعَدَدِ مَارُويَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي دُرَرِالْوَاعِظِيزَ وَدَفَانَ إِلَاحْبُارِ وَعَلَى إِلَّهُ وَصِحْبِهُ مَا نَعَافَ الَّذِيلُ اللهُمُّ صَلِّ وَسَلَمْ وَنَارِكِ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ رْعَلِيَّ مِنْ الْمَتَى مُخْلِصًا مِنْ فَلْمُ صَلَاهُ وَالْحِدَةُ دَرَجَاتِ وَمَعَا عَنْهُ عَشْرِسِيّنَاتٍ · اللهُمّ صَلّ وَا

وَيَارِكُ عَلَيْهِ عَدَهَ مَارُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فُونَنِينٍ فإفلىن وَعَلَى آلِهِ وَصِحْنَهُ السَّابِفِينَ الْأُوَّلِيرُ وَسَمَّ وَيَارِكُ عَلَىٰ مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ كُلْيَوْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ حُبَّالِي وَشَوْفَا إِلَىَّ كَانَ اً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفَرُلُهُ ذُنُوْيَهُ ذَلِكَ الْبَوْمِ. اللَّهُمَّ وَ ﴿ وَبَارِكُ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا زُويَ هَذَا الْحَدِيثُ تُخْيَارُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبُهُ بِعَدَدِ الآخِي اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَمْ وَمَارِكْ عَلَىٰ مَنْ قَالَ . مَنْ آتُ عَلَيْهِ فَلْنُقْلًا ، عَنْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِلْكُرْدِ. اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَ وَيَارِكُ عَلَيْهِ بِعَدْدِ مَارُويَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الزَّا وَعَلَى آلِهِ وَصَحِبْهِ عَدَدُكُلُّ طَبِّبِ وَطَاهِرٍ.

١٠٠ وَصَعْبِهِ المَالِكِينَ وَالْمُلُوكِينَ . خَطْ سَيْدى جَعْفَى .

لَهُ مَرَّةٍ فَضَى اللهُ لَهُ مِ لْعَافِلْينَ عَنْجَابِ رَضْعَ إِللَّهُ عَنْهُ وَعَلَمَ صَحْمه بِعَدَد مَنْ رَآهُ وَأَخَذَ عَنْهُ اللهمِّصَ رَسِّمْ وَمَارِكْ عَلَىٰ مِنْ قَالَ:

وسُط وَباركِ عَلْنُه بِعَدَدِ مَ لُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَارُويَ هُذَا

١٠ النَّفُوس وَالرَّسُومِ . خَطْ سَيِّدى جَعْفَ

سَّ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَلَدَ مَارُوي لفائة والغائب فيه عَلَيْهِ عَدَدَ مَارُويَ هَذَ فِ الْمُسْنَظِفِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ مَاجُونِ الْمَبَاهُ بِالسَّرْفِ اللَّهِ اللَّهُ مَّ مَلِ وَاللَّهُ عَلَى مَنْ قَالَ اللَّهُ مَ مَلِ وَاللَّهُ عَلَى مَنْ قَالَ اللَّهُ مَ مَلَى عَلَى عَلَى مَنْ قَالَ اللَّهُ مَ مَلِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِعَدِ مَا أَبُلِ عَنْهُ اللَّهُ مَ مَلِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِعَدِ مَا رَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ مَلِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

فِي الصَّلَاة عَلَيْهِ بِالصَّعِيْ فِي الصَّلِيَةِ الْمُلِيَّةِ الْمُلِيِّةِ الْمُلْمِينِيِّةِ الْمُلْمِينِيْمِ الْمُلْمِينِيِّةِ الْمُلْمِينِيِّةِ الْمُلْمِينِيِّةِ الْمُلْمِينِيِّةِ الْمُلْمِينِيِّةِ الْمُلْمِينِيِّةِ الْمُلْمِينِيِّةِ الْمُلْمِيلِيِّةِ الْمُلْمِينِيِيِّةِ الْمُلْمِينِيِّةِ الْمُلْ

اللهُمْ إِنِي أَمَانَ كُنَا اللهُ يُنارَحُنَ بَاحِيمُ بَاجَارَ الْمُنْجِيرُ. وَبَا أَمَانَ الْحُارِفِينَ بَاعَادَ مَنْ لَاعِادَ لَهُ يَا ذُخْرِ مَنْ لَادُخْرُ لَهُ يَاسَنَدَ مَنْ لَاسَنَدَ لَهُ يَاحِرَ الصَّعَفَاءِ بَا كُنْ الْفُقْرَاعِ بَاعَظِمُ الرَّبَعَاءِ يَامُنْقِدَ الْهَلَكَيْ، بَا كُنْ الْفُقْرَاعِ بَاعَظِمُ الرَّبَعَاءِ يَامُنْقِدَ الْهَلَكَيْ، بَا

الايدعوى ذا الدعاء ملهوف ولامكروب لااستجيب له وهو اللهم الخر أسالك يا الله إلى أن تصلي على محد في الجوادب مِن خط سيدى جعفى -

بَارَكْتَ عَلَى ابْوَاهِمَ وَآلِ ابْوَاهِمَ وَنَرْتُمْ عَلَيْجُلَدُ وَعَلَى آلِ مُحَدِّكًا تَرْجَمْتَ عَلَى ابْوَاهِمَ وَآلِ ابْوَاهِمَ.

العَصْالُ النَّالِثُ الْعَينَ فَاللَّالِعِينَ فَي صَلَةَ الْعَعِبِ وَالنَّالِعِينَ

كَانْكَ عَلَى أَحْمَدَ كَاجَعَ للَّهُ وَ بِكَانَهُ وَمَغْفِ اللهم صل على مجد وعلى المجد صلاة تكون لك رضا إلى يأأحم

رَتِّنَا النَّامَاتِ الْمُبَارَكَاتِ. الَّلَهُمْ صَلَّا وَيَارِكُ عَلَى سَنْدِنَا وَمَوْ لَإِنَا عُ وَمُولَانًا مُحَيِّدِ بِعَدَدِ كُلِّ ذَنْ إِلَّفَ أَلْفَ كُرَّةً إِنْكَلَاثًا، لهُمْ صَلَّى عَلَى سَبِتَدِنَا عَبِّدُ وَعَلَى آلِ مُحَبِّرِ بِكُ وُلِنَ وَصَلَّ عَلَى مُحَدِّ وَعَلَى آلِ مُحَدِّ فِ ةِبِنَ وَصَا عَلَى **حَبِ** وَعَلَم الْ **حَبِّ فِي الْمُل** الأعْلَى إلى بَوْحِ الدِّبنِ. اللهُمْ أَبَادَاعُ الْفَضْلِ عَ لبرتة وَبَابَاسِطُ الْبَدَيْنِ بِالْعَطِيَّةِ وَبَاصَاحِبَ المؤاهت السّينيّة صَرّاعَلَى محدّ خير الوري

ا. هذه الصلاة للسيد أنجد السبد عبد الله المحجوب رضى الله عنه ولها فوائد جِلِيلة وتُوابها كِيرٌ ذكره فِي نزح الرانب الكوكب النافب.

<sup>.،</sup> هذه الصلاة تلسيد الجواد سيدى عبدالله العلوى الحداد.

٣٠. و فال ابن عباس رضى الله عنهها عن فال ببلة الجعة أو يوم الجعة عشر مرات اللهم يادا م الفضل على البرية كثب الله له مائة ألف ألف حسنة وعاعنه عائة ألف ألف درجة وإذا كان يوم الفيامة يزاحم إبراهيم الخليل عليه السلام في فينه . اه جسواذب .

أيَادُ الْعُلَافِي هَذِهِ الْعَشِيَّةُ رَعَشِيًّا،

. دهذه المسلاف السيد العارف بالله السيد أحمد بن ادريس إلى فوله عدد ما وسعه علمك آمين وكان بستعلها كير وفها مدد عظيم عن المؤلف.

. اهذه الصلاة على نورال الاسى والتي بعد ها للعارف بالله تعالى البكرى نعمنا الله به

لَهُمْ لَكَ الْحَدُكَا أَنْتَ أَهْا لِهِ فَصَاّ هُمَّ طُلِّ وَهِمْ وَمَارِكِ عَلَى سَتِيدِنَا مُحَمَّدُ الذِّي مَز نَحَلِّي وُوحِهِ فَازَىالُوجُودِ،ثَلَاثُ اللَّهُمَّ صَلَّ لِسَلَّمُ وَبَارِكِ عَلَى سَبِّدِنَا مُعَبِّدِ الذِّي مَنْ بَخِيلِ عَلَوْرُوجِهِ نَالَ النَّهُ وُدَ رَثَلَاثًا، اللَّهُمَّ صَلَّ وَسُلَّمْ وَيَارِكُ عَلَى ١ ستدنامجّدالّذي مَنَ ظَهَرَلُ وحِهِ حُظِ بِالسُّعُو الله عليه وتلم اللهم لك أحجد المخ واخناروالمازري أن هذاهو الأفضل والأبلغ ... هذه الصيغ الثلاث ثلقاها المؤلف رضى الله عنه مِن الروح الحدية ليلة السبت بعدخم اكتأب في المسجد النبوى وقعت عند الشباك وأم

بإدخالها وبشرأن يقع بها كمال الشهود. اه مؤلف

قداننهت هَنه الصّلاة بَوُمِ الْمُحَمّة مِن شَهَرُ صَفَرَ الدِّى هُوَمِن شَهُ وَمَن شَهُرُ صَفَرَ الدِّى هُوَمِن شَهُ وَبَعَ الشَّيْفِة بَيْنَ بَدَى المَصْطَفِي صَكَّ اللَّهُ وَلَيْ وَالْمُحَلِّفَةُ اللَّهُ وَلَيْ وَالْمَا وَالْحَبْدُ لِلهِ وَنَعْوَ الشَكْرِينَةُ أَوْلًا وَأَخِرًا آمِينَ اللّهَ وَكَا يَعِ اللّهُ وَلَيْ وَلَيْ وَالْحَبْدُ لِلهِ وَنَعْوَ الشّكرينَةِ أَوْلًا وَأَخِرًا آمِينَ

وبليدالتوسل بأسمًا والنسبّى عليه الله وهو أيضًا للسّيد فحدّع نما الميرغنيّ رضحُ اللهُ عَنه

## النوس المائي المنتقلة

ب*فرأصبح يوم أنجمعة فقط* لِهِسْعِراللهِ الرَّخِن الرَّحِيبِ مُر

لَكَ الْحَكُمُ الْلَحَتْ بَوَارِفِ حَفْرة كَذَا النَّكُونُوا مَوْلِائَ نُسْكُو الْأَحِبَّةُ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ رَاعَالُمُ الْبَخَّوْيِ تُصَرِّعَكِ الْمُخْنَارُوالْبِعْ مِحْتِيَّتِي عَلَيْهِ وَآلَ وَالصِّحَابِ وَحِزْبِهِ وَنَفِنْ أَدْعَادُهَا بِمُعِيبُ إِدَعْوَ فِي ۅؘڽۼۮؙ؋ۣٳڹۜٙٵڵۼڹ۫ۮ<del>ڰ</del>ؙڴؘۘڠؙٚٵ۫ڶ۫ؠ۠ڋؽڹؘۅؘۺؙڵٲؽڴؿؚڹڣؘڗؙؖڮؚڴؙۯ وَمَا يُخْذِبِيدِ الطَّالِبِينَ لَهُ مُزَالًا أَنَامِ وَهَذَا الْحَنْفُرُ مَرْجُو لِحَنْمَهُ وَذَا اِلْمِرْغَنِي لَهُ كُوِّ لَا يَا عَلَى نُلِغُنِي لِمُقَصُودَ تُعْلَى إِرْتُهُ وَهَا خَنْ بِأِسْمَاءِ الْبِنَّيِّ مُحَكِّرٍ نُفِيْمُ نَوَسُّلْنَا بِحَيْرُوسِيلَهِ وَنَنْظُمُ أَسْمَاهُ كَدُرِّمُ نَظُّمٍ وَإِنَّهَا يَاجِيِّ طَرِبَقَةَ حَضْرَتِ فَارَتُ إِنْ مَنْ فَالْبَهَا لِلَاكِئُنْ فَالْسَمَاءِ ظَاهُ الْمُصْطَفِيرِ رَحْمَة مُحَلَّا أَوْصَافِ وَلَهْمَدا فَعَالِ وَحَامِدِهُ وَلَا أَكُمْلَ وَضَفَةِ

وَمَحْوُد سِبَرْهُ لَقَدَا فَهُ عَالِمِعَا الْجِيدُ مِعْظَهُمْ وَجِيدُ بِأَنْهَ فِ وَمَاحٍ لِظُلَّمَانٍ وَحَانِتُ لِرَحْمَةٍ ۗ وَعَاقِبُ بِالْأَنْوْارِ لِأَهْ لِالْمُوَدَّةِ بِطُهَ الَّذِي طَهَّ رَبُّهُ مِنْ إِسَاءَةٍ وَكَيْسِ ذَيَّاكَ السَّنَاءُ بِسَطْعَةِ طَاهِمِنْكُونِمُطَهِرُكُلِّحْسِ بطَبِيّبِأَنْفَاسٍ بَسَيّدِ النّبُوّةِ رَسُولُ إِلَىٰكُونِيَجَعْنَا وَانِّهُ نَبَىٌّ مُنَبَّاوَهُوَرَسُولُ لِرَحْمَـٰفِ بِفَيِّمُ أَهْلِ لُحِقَّ لِمَا أَلُكَ وَجَامِعِهُ فِي حَفْرَا لِفُدْسُرِ مُثْبِتِ وَمُقْنَفِ أَبْاءِ نَقَدُّمُ فَنَالُهُ مُقَفَّى بِامْدَادٍ وَسِرَّالْخِزَاكَةِ رَسُولُ للَاحِمِ مُخَبْرُ عَنْ مَيعِهَا كَذَاكَ رَسُولُ لرَّكَةِ الْمُسْتَدِيمَةِ كَامِرْحُسْزَهُ وَكِلْبِلُأَحْبَارِ بِمُدَّرِّبِالنُّوْرِ فِي كُلِّ وَفْعَتَ فَرَ مُزْمِّلُ السِّرِمِنْ عُظِم وَارِدٍ وَأَنَّةُ عَبْدُ اللَّهِ سِرُّالِعُبُودَة كَانَاجِيبُ اللهِ فِي كُلِمُّوطِنِ وَانَّصِفِيَّ اللهِ صَفْوَ الْحَلِيقَةِ بِعَقِّ بِغَى اللَّهُ فِي كُلِّمُهِ مَّهُ لَا لَهُوهُ وَإِنَّ كَلِيمَ رَبِّي كِفَا بَتِي وَيَاخَافِنَا لِلْأَنَبْتِاءِ وَمُرْسَلُ وَيَا يُحْجِ بِزَاللهُ أَحْجِهُ ضُغَتِي

وَمَا مُبِغُ مِنْ كُلَّا لِمُصَابِبِ بَغَيِّي وَمَاذِ أَكِرًا لِلْحَقَّا لَكُونَ دَوْمَ بذكر فينقنت بذكر يفتج الفكب والبغ كمجئ للهُ مَنْصُورُدَاِهَا ۚ أَلَايَابَكَالُرَّهُمْ ۚ ارْجُولِكَ َلَايَابِنَىٰ لِنُوْيَةِ امْدُدْ بِنَوْيَةٍ حَبِيْجُ عَلَيْكُمُ وَمِيْهَ الْحِ مَعْلُومِ الْحَذِاتِ شَهِيلُهُ الْرَكَادِ وَشَاهِدُمُولُاهُ شَهِيدًا كَحَضِرَةً شْهُودُ فِي لَابِجَادِ بَشْيُرِذَانِهِ مُيَشَرُكُمُّ النَّسُلِمِينَ ﴿ بِحَتَّ وَهُورِ الْمُطْرُفِ الْسَعَادَةِ مُهْتِدِ الْمُسُبُلِ كَيْرُاتِ خَيْرُهِ مَايَةِ نَذَيُّرُكُكُلِّ لْعَالِمَينَ وَعِنْذِرٌ لِيَحْنَنَبُوا فِعْرَالْخَيَائِثُ الْفَيِ أِزِقَلِى سِرَاجَ الْعَوَالِمِ وَمِصْبِحَ أَهْدَاللَّهُ هُدُّكُلَّأُمُّ قَرّ مُنِيرُ لِكُونِيَنْ وَدَاعِ لِعِلْمَيْنِ وَمَدْعُونَهُ وَدِالْبِرَ مُحِيدُكُ عُوَةً مُحَابُ الْدُعَابَاذَاحِفِيُّ عَلَيْكُمُ عَفُوُّعَ نِالْجَانِ فَاعْفُ جِنَاكِمَ وَلِيُّ إِهْيَ حَقُّ جَمِيعُ فِعَالِهِ قُويُّلَاَ كُلْأَحُوالِأَمِينُالطَّرِهَةِ عَأَمُونِ فَعَيْبِ كَرِيمُ عِالْذِنْ مُكَرَّرِ فِكُالْلا وَاوِين عُمْدَة

مَكِينُ بِنَقْواهُ مَتِينُ بإفْوَاهُ مُبِينُ لِكُوَّ لِلنَّاكِكُمُ لِلنَّاكِكُمُ لِلنَّاكِكُمُ مُؤَمَّا مِفِ كُالنَّفَاصِدِعِنْدَنَا وَصُولُ وَإِنَّكُأْفُلَ وَانَّكَ يَامَوْلَايَ ذُوقَةٌ وَكُمَّا صَحِحُ نَزَىٰ ۚ وُحُرَّمَٰ ذُومَكُمُ مُطَاعُ بَلَكُونِمُ طِيعٌ لِلاهُونُ وَحَالُكَ فَذَمُ الصَّدْ فَ فَأَتَّهُ مُمَّا ؞۬ڬڷٳڵۼۘڶۏؠؙڹ<sup>ۯ</sup>ڮ ڶۿڡؙۄ۫ڹٳڵۼۼۣڸؠۅؘۼۅٛؿؙٛ<u>ڣ</u>ڿٙؠۼٳڶۺؚۜڲڹۜ خَبْثِ أَغِثْ أَضَ لَجُسُو جَيعَهَا غِيَاثُ أَغِتْنَا عِنْدَكُلِّمُ لِكَّ فبَانِعْهُ اللَّهِ الِّنِي عَمَّ نِفَعْهُمَا كِكُلَّ لِمُنَافِعِ أَنْتَ خَيْرُهُدِتَّ فِي فَكُغِرُوهَ وَنْقَى لَنْجَا مَعْنَصِمْ فَأَنْتَ صِرَاطُ اللَّهِ مَعْلَے الْعَلِيَّةِ لأبكأل لشائر فزنغلهم وكيفي استفامننك لتنهم مننيخ وَذِكْرُ إِنِّي لِلْحَبَّةِ سَبْفُهُ عَلَىمَ عَشَالِكُفَّارِحِ ثُلَّهُ النَّبْتِ فَارَتِ بِالْبِغِزُ الَّذِي نُقْتِكُ بِهِ وَبِالثَّافِ لِلْأَكُوانِ أَعْلِمُكَانَهُ فَذَا الْمُصْطَفَى قَدَاصْطَفَاهُ إِلَهُنَا مِنْ الْنَحُلْوْ كُرَّا وَاجْنَبَاهُ لِرَفْعُهُ مُنَفِئُ مِن الْأَكُولُ وَهُو فُخْنَارُ خِيرَةٍ

فِيرُ لِيَجْمَعُ مَنْ نَقَدُّمَ فَجُلَّهُ ۗ وَمَنْ جَاءَ بَعْدُجَابُكُلَّ كَسْرَو وَحَيَّارُكِيَ بُعْلِي لِدِينِ إِلْمِهِ وَذَلِكَ نَصُحُ الْعَبْدِ فِي جَيِّ أبُوالْفَاسِمْ بِالْعَدْلِجَيِّ أَبُوالظَّاهِرْ بِطُرْتِبْرُ وَالْطَّبِّبِيِّ بِطَيْبَ كَالَا أَبُواْ رَاهِمَ ابْنُمُبَحِّلِ مُشَفَّعُ فِبَنَادَا شِفِيعٌ لِلْمُتَةِ وَصَالِحُ أَعَالُ مُصْالِحُ أَخُوالٍ مُهَمْنُ مَوْلَانَاوَصَادِ فَكُلَّهَ مُصَدَّقُ فِجَمْعُ الْأُمُورِكَدَاصِدُ بِذَانِهِ سَيِّدْمُ إِسَارًا كُوْ جَبْرُفِي إِمَا مُرْجَمْعِ المُنْقَبِنَ لِفَرُبِ وَقَاتِدُكُلَّ غُرِجِعْ جَاهُنْعَى خَلِيلٌ لِرَجْمِن إِسْرَارَ رَحْمَةٍ وَيَرْجَعُولُاهُ مُبَرِّبِ رَأْفَ فِي وَجِيهُ لَدَى لَاعْلَىٰ خِيحٌ بِفَصْلِهِ وَفَاصِحُ لِلْحَقَٰ لَوَكِمُ الْبِنْصُرُهُ وَهُوَالنُّوكِ الْمُعُوالْمِجْمِيعُهَا كَفِيزُالْهَامَايَسْتَطِيعُ بِحِيرَةِ شَفِينُ عَلِيْهِ بِالْمِدَادِ الَّذِي تَرَكُ مُفِيمٌ لِسُنَّةِ أَهْلِكُلِّ حَضِيرَهِ مُفَدَّىنُ مِنْ خَيْنُ الظَّهُورِ بُولِانا ۚ وَهُورُوحُ فَدُسِ فَرَهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا كَاهُورُوحُ الْحَوِّنْبِيكَ فَبَضَّةُ وَرُوحٌ لِفِيظْ جَبْتُ كُلِمْ الْمِوْرِقُ الْمَعْ فَرَحُ لِفِيظْ جَبْتُ كُلِم الْمُوسِمَةِ

وَكَافِ لَنْ وَالْا مُكْتَفِعًا لَدَّى وَهَبْهُ الْهُ كَالِعُ زَالِسَ ذِرْوَة مُبَلِّغُ عِلْمَانَ وَشَافِ لِوَ فَان وَواصِلُمُنْفَطِعُ وَمَصُولِكَ انةُ بِالْأَنُوْارِسَانِةٌ لِلْعُلَا وَهَادِ لِلسَّرَارَوَمُهْدِ بِنَصْرَةٍ مَفَدَّهُ تَكْرِيمٍ عَزِبِرُبُوطِلِهِ كَلَافَاضِلْعَنَكُمْ فَالْ السَطْوَة مُفَضَّاٰ لِالْحِقِّينُ فَالِحَ أَفْفَالِ وَمِفْنَاحُ آبُولِ لِلْعَلَا ۗ وَرَهْمَهُ وَمِفْنَاحُ جَنَّاتِ بِذِكْرُعُلَاثِهِ وَعُلِاعَالِهِ غِمَانَ مَنْ حَيِّ يُمْنَهِ كَالْاَعَلِهُ إِنْقَازُ مِزْهُ وَهُو مَالِهِ وَلِيلٌ الْحِيْرُانِ مُصَعِّحُ حَسَنَا ٱلْعَتْرَاتِ بِحُسْنِ نَحَلَّقُ صَفُوحٌ عَزَالزَّلَانِجِيْلاً وَهُوَ صَاحِمَقًا مِرَهُ يُشَفَاعَةِ وَهُوَصِاحِ الْفَكَمُ الَّذِي فَامُ لِنَالَةٍ وَمُخْصُوصُ لِالْعِزَّالَّذِي هُوَدَابُ ۗ وَمُخِصُّوصُ لِأَجُدِالْجَلِيلِ فَهِيَّةٍ ومخضوص التنفي الذي افالغلا بصاحب الهبب فالكالوسيالة وَصَاحِبُ سَيْفَظِّمُ لِلدِّبْنَاصِّ بِهِ وَفَضِيلَنْهُ عَلَىكُلِّ فَضِيلَهْ مَنْ بِالْإِزَارِ قَدْ تَحَلَّى نَغَلَّقًا وَمَنْ لَهُ أَعْلَى كُلّْ خِلِّرِجَّةِ

رَفِيعَةُ فَدْرِجٌ ۖ ذَا النَّا ِحَ مُثْبَنِ نعُهُ لِوَاوَّهُ وَفُوْقَ الْمُراقِبَسِيرُعِنْدَالْعَلِيَّةِ مزكز بختف وشاهدها ذاك لعكامنه كافق وَنَاهِ مَكُ الْبُرْهَا زَافَتُطْءُ بُحِيَةً وَكَمُّنكَ ذَيَّاكَ الْبَيَازُ بِسُنَّهُ انطْقَهُ فِي خِطَابِهِ مُطَيِّرُونَاكَ الْجَنَانِ رَعِبْ قِ عِزْهُورَءُوفُ بِالْخُلَانِقِ كُلِّهَا كَذَالَاحِجُ بِالْخُصُوطِ الْأَجْدِيَةِ غَيْرْضِعَةَ إِسْلَامِهِ رَكِ بِأَنَّهُ سَيَّدُا عَنِي كُونَيْرْ أَبْضِ إِلَكُاعَبْدِمُفَرَّبِ وَهُوعَيْنُءُرَّالِخُلُوفَاوْمُ نَصْانِ وَسَعِدُخَلَائِقْ خَطِيبُ فَكُرْفِي كُالْمَنْبِ بَعْلَ لِعَلَمِ الْهُدَى فَهُو لِإِخْهَارِهِ ذَا كَاشِفُ الْكُرِبِ بَرَافِعُ رُنَبِ الْوَاصِلِينَ أَبَاعَ لِى وُلَيْدَكَ هَذَا الْخَذَا عُظَمْ لِرُقْ

بعز للأنمئة العربي بصاحب نفرنج نفرج أ ۄؘقَدْڤُلْتُمُنُوسِّ الْمَحْةِ رَدَاتِكُمْ لِمُؤلِكُمُوْبِالْسُمَاءِطَهُ لِلْأَنْفِ ٵٛڵٲڡؘ۬ۮۻٳڣؘڂؽؚڣؽٲؚؚ۫۫۫ڂؚۺۜؾ<u>ٙ</u>ٷۏۮڡٙڷ*ۻڔٛۅ*ٳٮڨؘڟ<del>ؘڝۼ</del> اشْفُوالِلسَّقِيم بِدُنْيَاهُ وَأَخْراهُمَعُ نَفْرِبِجَ كُلِّمُلِمَّةُ افَدْجَاءَمِنْ كَنِزْرَتَنْكِيدٍ وَنَتَنْنِينِ جَمْعٍ مَعَ فِراقِ الْأ ۅؘڗ<u>ٙ</u>ۮؚڸٳ۫ۏؙۘڵٳۮؚۘۮؘٵڬٷٳ۬ۯٳڿٟۅٳڿۅٳڹڝؚۮڣۣڿػؚۜٳڵڡٚۯٳ فَهُبَّا **جُو**ُدُوالِي حَمَيْعُ مُؤَيَّدٍ بِأَرْضِ مَانَزَهُو حَقَالِةٍ <del>مُو</del>َ وأنقى هَا أَعْلَى إِمَامًا مُقَدَّمًا ﴿ فَهُورًا يُطُونًا فِي أَعَرْبُهُو يَا فَي وَهَا أَنَاقَدْ أَهُدُنْ يُخُوَكُمُ أَسْهَاكُمْ وَهِيَ شُهُ بِالْنُورِ الْأَغُبْظِمُ سَادَحُ بنظمِ لِأَسْمَاءِ الْمُنْكُرُمُ فِالْجِزُولِ بْحَيْعِ الَّذِيَ هُوَاهُ بَا خَيْرُ فَادَهْ أَجَابُوابِزُجِيبِعِبُهُمْ أَيَابُئُ مِزْلِحَةٌ صَلَوَانُ فَسَبِلُمْ تَعِيَّخِ

## فهرس الكتاب

صحيفة: صورة المسجد النبوى الشريف.

- أ مقدمة الكتاب . ي بشرى منامية للمؤلف .
  - ١ خطبة الكتاب.
- صور ملونة للروضة الشريفة ومواجهة قبر النبي ﷺ.
  - الباب الأول حزب يوم السبت .
  - ٣٣ الباب الثاني حزب يوم الأحد .
  - ٧٥ الباب الثالث حزب يوم الاثنين .
  - ٧٩ الباب الرابع حزب يوم الثلاثاء.
  - ١٠٥ الباب الخامس حزب يوم الأربعاء .
  - ١٢٨ الهاب السادس حزب يوم الخميس.
    - ١٥١- الهاب السابع حزب يوم الجمعة .
      - ١٧٩- التوسل بأسماء النبي على .
    - ١٨٧- دعرة افتتاح رختام فتح الرسول.
      - ١٨٨- فهرس الكتاب.

بحمد الله وحسن توفيقه تم طبع هذا الكتاب بالإمارات العربية المتحدة - العين - في ربيع الأول ١٤١٥ هـ الموافق أغسطس ١٩٩٤م .